

بيت للبدأ الشِيعي والفاد الرواي

تألینے السّیّدُصُّادِقیؓ لمالِکیٹے



دار العصمة



بين لَبُدَأُ الشِّيعِي وَالْفَادالِرُولِيَّ

تأليفت انستيد صادفت الماليجيت



دارالعصمسة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

# المفترض

وبعد: فهذه دراسة تهدف إلى التعرّف على طبيعة أفعال المعصومين عَلَيْنَا الله الله المعصومين عَلَيْنَا الله الله الله عليه الله عليه الشه عليه الشه كلمتهم) من عصمة النبي وآله عَلَيْنَا المطلقة.

ومما لا شك فيه أن لأفعال الم مومين بَاللَيْظِ دلالات يجب أن ندرسها ونتعرّف على طبيعة التسديد على طبيعة التسديد الإلهي العظيم لتلك الشخصيات الإلهية الربّانية.

ومن هذا المنطلق أحببت أن أساهم في هذا المجال ولو بشيء بسيط للتعرّف على حقيقتهم بَاليَيْلِ النورانية من ناحية دلالات أفعالهم، والتي نصّت الزيارة المجامعة الواردة عنهم بَاليَيْلِ على أنّ: «وَفِعْلُكُمْ الْخَيرُ»، وأن أفعالهم بَاليَيْلِ كلها تدخل تحت هذا الإطار المتسالم عليه، ولاسيما مع قلة الدراسات التي تعرّضت لدفع الإشكالات في موضع واحد عن هذا الأمر، وخصوصًا لدى كبار العلماء، وإن كانت دراساهم مبثوثة هنا وهناك في موسوعاهم الفقهية وغيرها، فعقدت العزم على دراسة الروايات والأقوال التي يشم منها نفي العصمة عن بعض أفعالهم بالتي بالله الشذرات العلمائية التي استفدنا منها في وضع النقاط على على مستعينًا بتلك الشذرات العلمائية التي استفدنا منها في وضع النقاط على

الحروف، وذببت عنهم عَلَيْتِيْنِ ما يؤدي إلى الطعن في عصمتهم وإظهارهم بمظهر البشر العاديين الذين لا ميزة لهم، فإن أصبت فمن الله سبحانه وإن أخطأت فمن نفسي، والله الموفق والمعين.

المؤلف ۱۲/ربيع الأول/۱۲۷هـــ قرية المالكية – البحرين

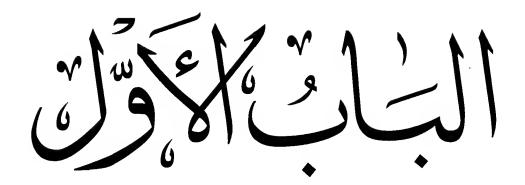

وفیه تمهید وفصلان



# Y Y Y

لا شك أن فعل المعصوم عَلَيْتَكِيْ مما لا كلام بينهم في حجيته، على أساس كشف فعله عن الحكم الواقعي، وأن ذلك يعبر عن ملازمة واقعية بينه وبين الحكم الواقعي المستندة إلى ما يتمتّع به المعصوم من تسديد إلهي، بلا فرق في ذلك بين كون المعصوم عَلَيْتِيْنِ نبيًا أو إمامًا.

وقد دلّت الأدلة الواضحة على أن المعصوم بَاللَّيَنِينِ لا يفعل إلا الخير، ومن المستحيل أن يصدر منه الشر، وقد ورد في الزيارة الجامعة المشهورة: «... وَفِعْلُكُمْ الخَيرُ ...»، ولا شك أن هذه العبارة الواردة تعطي بحسب مفادها الإطلاق التام، وأن كل مورد من أفعال المعصوم بَاللَّيَنِينِ هو من الخير، فلا يشذ مورد من هذه الموارد عن إطلاق هذه العبارة.

ولكن قد وردت بعض الروايات تدلّل -بحسب سياقاتها- على أن بعض الأفعال الصادرة منهم بَاللَيْنِينِ ليست في ضمن الإطار المتقدّم، وتعطي نتيجة عكسية تخالف ما تسالم عليه الشيعة الإمامية (أعلى الله كلمتهم) من مبدأ العصمة، مما ينتج لنا سؤالاً مشروعًا مفاده: هل أن المعصوم بَاللَيْنِينِ حقًا معصوم في جميع أفعاله أم لا؟ وإذا كان بَاللَيْنِينِ معصومًا في جميع أفعاله، فلماذا حصل منه فعل هذه الأمور التي تتنافى مع عصمته؟.

وعليه يتجه البحث في دلالة هذه الروايات لمعرفة كل ما يتعلّق بدلالتها سلبًا أو إيجابًا، ونرى هل ألها تعطي نتيجة عكسية أم لا؟، وسيكون مصب البحث من ناحية الدلالة فقط، إنْ لم تكن لنا الحاجة للبحث السندي.

ولكن قبل الدخول في دلالة الروايات، لابد من الحديث عن أنواع فعل المعصوم عِلَيْنَظِيْ لمعرفة موضع التراع وتحريره (١).

#### أنواع فعل المعصوم:

فعل المعصوم عُلِلْيَا على أنواع متعدّدة، وفي هذا المقام نستعرض أهم هذه الأنواع من أجل التمهيد للموضوع الذي هو محور البحث.

أولاً: الفعل الصادر من المعصوم عَلَيْنَا شرعيًا مع العلم بكونه من خصائصه، كالتهجّد على النبي عَلَيْنِ والزيادة على أربع زوجات، فإن من المعلوم أن التهجد ليس واجبًا على المعصومين عَلَيْنِ سوى النبي عَلَيْنِ أَن الله فقد أوجبه الله تعالى عليه وأن ذلك الأمر من خصائصه الواجبة في حقه، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلْمُزّمِلُ ۞ قُمِ آلَيْلَ إِلّا قَلِيلاً ۞ نِصْفَهُ وَ أَو اَنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ۞ نِصْفَهُ وَ أَو اَنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ... ﴾ المزمل/١-٣.

وكذلك الحال بالنسبة للزيادة على الأربع من الزوجات، فإن ذلك من خصائصه صَالِمُ الله عَلَيْم، ولا يجوز لغيره من المسلمين أن تكون في عصمته أكثر من أربع زوجات. ولاشك أن هذا الفعل لا يتنافى مع عصمته عَلَيْهِم، بل يمكن القول بأن هذا مؤكد لعصمته الربّانية وخصوصيته الإلهية، إذ كيف يكون هذا الفعل شرعيًا ومع ذلك يكون الأمر فيه متنافيًا مع العصمة؟!، هذا وقد استقرّت كلمتهم على عصمة المعصوم في الأمور الشرعية وإن كانت تلك الأمور من خصائصه التي لا يشاركه فيها أحد (٢).

١ - وليكن معلومًا أن هذا البحث سينصب فقط على ما صدر من المعصومين الأربعة عشر ﷺ،
 مما يتنافى مع أصل العصمة أو ادعى تنافيه.

٢- تعليقة على معالم الأصول، ج٥/ص٤٣٧، (تأليف: السيد علي القزويني فَالْتَرَفِي) - (بتصرف).

ثانيًا: الفعل الصادر منه عَلَيْنَا شرعيًا ولم يكن من مختصاته، مع كونه بيانًا لمحمل عُلِمَ وجهه وعُلِمَ بيانيته من قصده أو تنصيصه عليه، كقوله عَلَيْنِينَ: «خذوا عني مناسككم»(۱) بيانًا لقوله تعالى: ﴿ وَبِنَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَنِ مناسككم»(۱) بيانًا لقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰ ﴾ آل عمران/٩٧، و«صلوا كما رأيتموني أصلي»(١) بيانًا لقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ البقرة/٤٧، وهذا النوع لا نقاش فيه من ناحية العصمة وعدم منافاته لها ويجري فيه الكلام المتقدّم في النوع الأول (۱).

ثالثًا: الفعل الصادر منه بَالِيَنِيْ كونه شرعيًا وعدم كونه من خصائصه مع كونه بيانًا لجمل لم يُعلم وجهه، كقوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ ﴾ الإسراء/٧٨ مع فرض إتيانه بَاليَّنِيْ بركعتين مثلاً بيانًا للصلاة، فإنه يكشف عن عدم كونه من خصائصه، وإن كنّا لا نفهم أن إتيانه بماتين الركعتين هل هو على نحو الوجوب أو الندب؟؟، وذلك من جهة إجمال الأمر بين الإيجاب والاستحباب، ويجري في هذا النوع ما تقدّم من عدم المنافاة للعصمة، وبقية التعليق المتقدّم في الأمر الأول (٤).

رابعًا: الفعل الصادر منه عَلَيْنَا في غير مقام بيان المجمل، وأن هذا الفعل قد عُلِمَ وجهه من ناحية كونه واجبًا أو مستحبًا أو مباحًا، كما في قوله تعالى: ﴿... زَوَّجْنَكُهَا لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَبٌ فِي أَزْوَجٍ أَدْعِيَآبِهِمْ ... الأحزاب/٣٧، فإن قوله لكى لا يكون على المؤمنين حرج معناه: ليتأسّوا به في تزويج أدعيائهم

١- مستدرك الوسائل، ج٩/أبواب الطواف/باب٤٥/ص٠٢١/ح٤، (للمحدث النوري فَكُرْضُ).

٢- بحار الأنوار، ج٨٦/باب:٣٤/ص٧٧، (للعلامة محمد باقر المحلسي فَالْتُكُلُّ).

٣- تعليقة على معالم الأصول، ج٥/ص٤٤١ (بتصرف).

٤- نفس المصدر المتقدم، ج٥/ص٤٤، (بتصرف).

من غير حرج عليهم من جهة العار أو ملامة الناس، بمعنى ألهم إذا رأوا النبي عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله وَقَالَ الله وَقَالِ الله وَقَالَ الله وَقَالِمُ وَاللّه وَقَالِمُ وَاللّهُ وَقَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالِمُ وَاللّهُ وَا

خامسًا: الفعل الصادر من المعصوم بِالنَّيْلِ وكان الفعل من الأفعال الطبيعية العادية، كالأكل والشرب والنوم واليقظة والجلوس والمشي على الأرض والركوب، وما أشبه ذلك من الأفعال التي لا نلحظ فيها خصوصية يحتمل دخلها في الرجحان (٢).

سادسًا: الفعل الصادر منه عَلَيْسَكُلُ ويكون الفعل مردّدًا بين العادة والعبادة، كأكل الزبيب على الريق، ونوم القيلولة، والجلسة عقيب السجدتين من غير مداومة عليها، فإنه لا يدرى هل أن أفعاله عادية وقعت في هذه المواقع اتفاقا؟، أو أها من الشرعيات لرجحالها باعتبار الخصوصية؟ (٣)، ولا شك أن فعل هذه الأمور العادية أو المردّدة بين العادية والشرعية لا تتنافى مع العصمة مطلقًا، لأن الجري على مقتضى البشرية فيما لا يتنافى مع العصمة ليس ناقضًا لها.

سابعًا: الفعل الصادر من المعصوم عَالِيَنِيْ سواء أكان شرعيًا أم عاديًا إذا كان قد صدر منه هذا الفعل جهلاً أو سهوًا، كما لو سها في صلاته، أو عين واليًا على بلد ثم اكتشف حيانته، وغير ذلك مما يسمّى بالأمور الفردية أو الموضوعات الخارجية أو الأمور الحياتية الاعتيادية، وهذا النوع لم يتعرّض له المصدر الذي نقلنا عنه بتصرف بقية الأنواع السابقة، هو محل البحث ومحط النظر، وله تفاصيل نعرضها إن شاء الله في البحوث القادمة.

١- تعليقة على معالم الأصول، ج٥/ص٤٤٨ (بتصرف).

٢- نفس المصدر المتقدم، ج٥/ص٤٣٤-٤٣٥، (بتصرف).

٣- نفس المصدر المتقدم، ج٥/ص٥٣٥-٤٣٦، (بتصرف).



وفيه فرعان

er er er 

### الفصل الأول ١- تعريف العصمة

روى الشيخ الصدوق بإسناده إلى الإمام موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن على بن الحسين على الله وقال: الإمام منا لا يكون إلا معصومًا .... فقيل له: يا ابن رسول الله فما معنى المعصوم؟، فقال: هو المعتصم بحبل الله، وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة، والإمام يهدي إلى القرآن، والقرآن يهدي إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾»(١).

#### أولا: تعريف العصمة لغويًا:

والعصمة لغة تعني المنع، والاعتصام بالشيء ما يمتنع به الشخص عن الوقوع فيما يكره، ويبدو أن علماء اللغة متفقون على هذه المعنى اللغوي، قالوا: ومنه اعتصم فلان بالحبل إذا امتنع به، وسُمِّيتُ العِصم وهي وعول الجبال للامتناع بها، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ المائدة/٢٧، وقوله تعالى: ﴿ لاَ عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ ﴾ هود/٤٣، وقسوله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ يُحْبَلِ اللّهِ جَمِيعًا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ ﴾ هود/٤٣، وقسوله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ يُحْبَلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَقَرّقُواْ ﴾ آل عمران/١٠٣، وقسوله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ يُحْبَلِ اللّهِ جَمِيعًا

١- معاني الأخبار، باب معنى العصمة/ص١٣٢/ح١، (للشيخ الصدوق قَاتَكُيُّ).

٢- عصمة الأنبياء/ص٤٦، (تأليف: الشيخ مالك وهبي).

#### ثانيًا: تعريف العصمة اصطلاحًا:

والعصمة بحسب ما يستفاد من كلمات العلماء - تنطلق من أمرين أساسين، وهما يتم تعريفها اصطلاحًا: أحدهما؛ الحب الإلهي الذي وصل إلى درجة الكمال، بحيث لا يمكن أن يفعل أو يقول ما يخالف ذلك مطلقًا، ثانيهما؛ العلم الشامخ الذي وصل إلى مرتبة الكشف التام الذي لا يمكن أن يعرضه نقص أو خلل مطلقًا، وهذه المرتبة التامة لا يمكن معها الخطأ والذنب والسهو والنسيان، وحينئذ يمكن لنا أن نعرف العصمة: بأنها مرتبة تامة من الحب الإلهي والكشف التام يصل إليها شخص النبي أو الإمام بلطف من الله، تمنعه من كل حركة أو قول يتنافى مع تلك المرتبة التامة.

ولا شك في أن من عَلِمَ الله تعالى منه أن يصل إلى هذه الرتبة العالية من الحب الإلهي الكبير والعلم الذي لا يزداد بعده يقينًا فإنّ الله سبحانه وتعالى يفتح له آفاقًا حديدة من لدنه الكثير الكثير.

ومن المعلوم يقينًا أن هذه المرتبة العظمية قد وصل إليها النبي الأكرم وآل بيت الأطهار صَالِم الله عَلَم وذلك لكونهم قد حقّوا تلك المؤهلات، ولأجل أن الله سبحانه وتعالى لعلمه بمؤهلات هؤلاء قد حقّق لهم ذلك منذ بداية نشأتهم الطاهرة، ولا يستلزم ذلك سلب الاختيار، وكما يقول السيد صاحب الميزان وَلَي عنه العلم العيمة الإنسانية المختارة في أفعالها والإرادية، ولا يخرجها إلى ساحة الإجبار والاضطرار، كيف؟!! والعلم من مبادئ الاختيار، و مجرد قوة العلم لا يوجب إلا قوة الإرادة، كطالب السلامة إذا أيقن بكون مائع ما سُمَّا قاتلاً من حينه فإنه يمتنع باختياره عن شربه قطعًا، و إنما يضطر الفاعل ويجبر إذا أخرج من يجبره أحد طرفي الفعل والترك من الإمكان

#### إلى الامتناع.

ويشهد على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَٱجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَالْحَيْنَ اللَّهُ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ الأنعام / ٨٧ – ٨٨ وتفيد الآية ألهم في إمكالهم أن يشركوا بالله وإن كان الاجتباء والهدى الإلهي مانعًا من ذلك، وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن وَاللَّهُ وَإِن كَان الاجتباء والله على اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن الآيات.

فالإنسان المعصوم إنما ينصرف عن المعصية بنفسه وعن اختياره وإرادته، ونسبة الصرف إلى عصمته تعالى كنسبة انصراف غير المعصوم عن المعصية إلى توفيق الله تعالى، ولا ينافي ذلك أيضًا ما يشير إليه كلامه تعالى، وتصرح به الأخبار أن ذلك من الأنبياء والأئمة بتسديد من روح القُدُس، فإن النسبة إلى روح القُدُس كنسبة تسديد المؤمن إلى روح الإيمان ونسبة الضلال والغواية إلى الشيطان وتسويله، فإن شيئًا من ذلك لا يخرج الفعل عن كونه فعلاً صادرًا عن فاعله مستندًا إلى اختياره وإرادته (۱).

#### \* تتميم في سببية العلم للعصمة:

إن العصمة في حقيقتها هي نقطة الشروع لانطلاق جميع الكائنات، وأن الأصل في الاتصاف بها إنما يكون بالمحافظة عليها، فهي ليست حالاً مفقوداً ثم يكتسبه الكائن كما قد يظن بعضهم، بل هي أمر موجود في أصل الخلق، فما من مخلوق إلا وهو معصوم في نشأته التي أنشأه سبحانه عليها.

نعم العموم الغالب من الناس يخرجون عن نطاق العصمة بما اكتسبوا

١- الميزان في تفسير القرآن، ج١١/ص١٦، (للعلامة الطباطبائي فَالَيْضُ).

من الإثم نتيجة ضلالهم عمّا أودعه الله سبحانه فيهم وجعله لهـم مـن لـوازم الهداية، لكن ذلك لا يعني أن القاعدة هي الضلال؛ لأن الـضلال لا يتحقـق إلا بالخروج من الهدى فالقاعدة هي الهداية، ومنشأ عصمة المحتار مـن الكائنـات ابتداءً متأتٍ من رفده بجميع اللوازم المؤمّنة لظهور اختيـاره بالطاعـة أو قـل بالحسن.

قال تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ۞ فَأَلْمَهَا خُورَهَا وَتَقْوَنَهَا ۞ فَذْ أَفْلَحَ مَن زَكِّنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴾ الشمس/٧-١٠، فالإلهام هو إلقاء في الروع، وإلهام الله سبحانه وتعالى النفس فحورها وتقواها واقع في ذات تسويتها كما هو المتحقق من ظهور (الفاء) في قوله (فَأَلْهَمَهَا)، والمعنى: أن النفس في ذات تسويتها أودع الله سبحانه فيها ما به تقوى على التمييز بين الفحور والتقوى.

وهذا الإلهام هو حقيقة العصمة؛ لأن به يمكن للنفس الاعتصام عن ارتكاب المعاصي التي هي من جنس الفجور، ولذلك قال سبحانه بعد ذلك: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّلهَا ﴾ فدل على الاعتصام بالتزكية؛ لأن التزكية نماء لما هو موجود في النفس أو قل مملوك لها، والاعتصام ركون لما هو كذلك، فمن زكّبى نفسه عصم نفسه بما مكّنه تعالى من إمكان التمييز بين الخير والشر المعبّر عنه في الآية المباركة بإلهام الفجور والتقوى وذلك هو الفلاح.

أمّا من لم يعتصم بما عصمه سبحانه به بما عرّفه من الخيير واليشر فاختيار العصيان وجعل من الفحور لنفسه منهاجًا فقد خاب لأنه دس نفسه فيما تبيّن له قبحه.

وذات المعنى يتحقّق في قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَىٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيَّاً مَّذْكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَىٰنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ السبيل إمَّا شَاكِرًا وَإمَّا كَفُورًا ﴾ الإنسان/١-٣، فهدايته سبحانه الإنسان السبيل دليل ظاهر على أن الإنسان تبدأ مسيرة حياته من قاعدة العصمة؛ لأن هداية السبيل هي سبيل الاعتصام لمن أراد سلوكه، فإن وقع اختياره على غير ذلك فلا يعني أنه لم يوضع على طريق العصمة ابتداءً؛ لأن طريق العصمة هو عين إرادة السبيل، فهو ما يمثّل هداية الإنسان سبيل فلاحه، فإذا اختار الضلال عمّا هدي إليه فليس في ذلك دليل على عدم شمول مبدأ العصمة له ابتداءً.

إذًا العصمة هي البيان المتحقّق من العلم الذي أول مراتبه إمكان التمييز بين الحق والباطل، بين الحير والشر، بين الخطأ والصواب، بين الفجور والتقوى وما إلى ذلك، وهداية الإنسان السبيل كما في الآية المباركة، وإلهام الفجور و التقوى كما في الآية السابقة، وجعل ما به يقوى الإنسان على التمييز كالسمع والأبصار والأفئدة كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَ تِكُمُّ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْءً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَاللّابَصْرَ وَالْأَنْفِدَة لَعَلّمُ تَشْكُرُونَ ﴾ النحل/٧٨، وتدل على تحقق عصمة الله تعالى للإنسان بما يؤمّن له تحقيق الاعتصام إن أراد ذلك بوصفه كائنًا مختارًا، و بذا تكون العصمة أمرًا متاحًا لكل مختار، وكل أمر متاح فهو عام يمكن اكتسابه بمعنى الانتهال من ورده من جهة والمحافظة عليه من جهة أخرى.

#### \* العصمة بالقوة لا بالفعل:

لكن هناك ما يجب الالتفات إليه، وهو أن الكمالات النفسية ومنها العصمة تكون متاحة بالقوة لا بالفعل، أي بالكفالة المؤمّنة لإفاضتها حالما تقع إرادة النفس لتحقيقها، أو قل لاكتسابها لا بإفاضتها من دون وقوع إرادة النفس ذلك؛ لأن النفس المختارة يلزم ظهور اختيارها لتحقّق أي كمال فيها، وإلا نقضت

حقيقة الاختيار فيها وصارت مقهورة لا مختارة.

وقد يقول قائل: لماذا يكون الفيض الإلهي متاحًا بالقوة؟، لِمَ لا يحصل الفيض فعلاً شاءه الإنسان أم لم يشأه؟، ونقول: إن ذلك الفيض متعلّق بالكمال النفساني الذي يمكن للإنسان بلوغه إن شاءه، وهو إنّ تمّ بمعزل عن وقوع احتيار الإنسان له فإنه سيمحق حقيقة ما قضاه تعالى للإنسان من الاختيار، فيكون بذلك مقهورًا لا مختارًا، أما في غير الفيض المتعلق بالكمال النفساني أي في الفيض الذي يمثّل سبيل الهداية للإنسان فإنه متحقق بالفعل، و هو من الظهور بحيث يؤمّن الدلالــة التامة على الحق سبحانه.

وقطعًا ليس جميع بني الإنسان يقع اختيارهم على الاعتصام، بل العموم الغالب منهم يشذّون عن القاعدة فيختارون أو قل يستحبّون العمى على الهدى، أمّا لماذا يكون ذلك؟ فهو بحث يخرجنا عن أصل الموضوع.

#### \* محافظة القلة على العصمة:

والذي لنا بحث فيه هو ما تنشده القلة القليلة من الناس -من الحفاظ على عصمتها- بوقوع اختيارها على الاعتصام عن المعاصي والأخطاء، فلكي يخرج هذا الاختيار من حيّزه الذي يكون فيه مجرد اختبار، وجدت النفس ضالتها فيه إلى حيّز الفعل الواقعي، أي يكون له تحقّق مشهود في الواقع الخارجي، فإنه يحتاج إلى فيوضات إلهية خاصة.

والقول بألها خاصة (أي العصمة) ناتج تعلّقها بالإنسان الذي اختار الاعتصام دون سواه؛ لأن سواه لم يقع اختياره على الاعتصام، مما يعني أنه غير طالب أو قل غير مريد لتلك الفيوضات أصلاً، فلو أوتي إياها لنبذها وراء ظهره، و محال أن يوجّه سبحانه فيضه لأحد لا يريده فينبذه وراء ظهره، لأنه سيكون

-الفيض الإلهي- فعلاً لله سبحانه لا غرض له أو قل لا طائل منه، ومحال أن يكون في فعله سبحانه ما هكذا صفته، لأنه من ضروب اللعب واللهو، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيرِنَ ﴾ الدخان/٣٨.

فالفيض الخاص يجري بحرى ما يظهره الإنسان من الحاجة إليه، بحيث لا يحصل فيه تفريط مطلقًا، و من ذلك قوله تعالى: ﴿ اللّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ مِ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُو اللّهَ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ مَ يَرَزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُو اللّهَ وَمُن اللّهُ عَرْثُ الْاَخِرَةِ نَزِدَ لَهُ فِي حَرَيْهِ وَمَن كَاتَ يُرِيدُ حَرْثَ اللّهُ نَيْ لَهُ فِي حَرَيْهِ مَ وَمَن كَاتَ يُرِيدُ حَرْثَ اللّهُ نَيْ اللّهُ وَمَن اللّهُ عَرَثُ اللّهُ عَرَثُ اللّهُ وَمَا لَهُ فِي اللّهُ عَرَثُ اللّهُ عَرَبُهِ السّورى ١٩/١-٢، وتلك الفيوضات اللّه الله الله الله الله الله الله على الله على الله الله الله الله الله على الله عباده.

#### \* أقسام التوفيق الإلهي:

وهذا التوفيق يمكن تقسيمه إلى قسمين هما: <u>أولهما؛</u> التوفيق الغيبي، <u>وثانيهما؛</u> التوفيق المغيبي، <u>وثانيهما؛</u> التوفيق المشهود، ولنفصّل المقصود منهما تباعًا:

#### أولاً: التوفيق الغيبي:

وهذا التوفيق يُبنى على العلم الإلهي المقدّس بالموجودات من قبل أن يكون للموجود وجود، وهو الأصل في تقدير المقادير كما هو عليه في الواقع المسهود، فالله سبحانه تعالى إذ خلق الخلق فإنما خلقهم لأجل تحقّق النفع لهم، إذ لا غرض يعود بالنفع إليه -تقدّست أسماؤه- من خلقه، وإنما الغرض متعلّق بمم، والله تعالى غنى عن العالمين.

ولا يخفى أن الكائن المحتار لكي تتحقق حاجته -التي هي الداعي من خلقه-يجب أن تكون نابعة من ذاته، و إلا كيف سيحقّق أنها حاجته؟!، ومع أن حاجة الجميع واحدة وهي تحقيق السعادة ورفع الشقاء، إلا ألها متفاوتة شدةً وضعفًا حسب ما يستشعره الكائن منها بواقع التفاته الذي هو نتاج اختياره أو قل عزمه بوصفه كائنًا مريدًا مختارًا.

وهذا التفاوت يقضي أن تكون مقادير الأمور بوصفها لوازم تحقّق سد الاحتياج معدّة سلفًا، بما يتناسب وتحقيق النفع لكل مخلوق استنادًا إلى العلم الإلهي المقدّس بحاجة خلقه قبل خلقهم، وهذا التقدير أمر غيبي لا يحتمله قلب مخلوق فيضمّه، لأنه يشمل جميع التقديرات المرتبطة بالخلق والمتناسبة مع إرادة المختارة، لما يحتمل من متغيّرات لا سبيل إلى إحصائها.

وتبعًا لذلك يخلق سبحانه الإنسان المعيّن في هذا الزمن من دون سواه، وفي هذا المجتمع دون غيره، ولهذه الأسرة ولهذا الظرف وعلى هذا الحال، وهكذا في كل ما يحيط به وما يقع عليه وما يكون له، شريطة أن نعي أن لكل إنسان من التقدير الإلهي ما يؤمّن له أكبر نفع وأقل ضرر وبمحصلة نهائية تقدود العالم نحدو الخير مهما بدا على السطح من الشر.

وبالنسبة إلى المعصوم ﷺ: فإن التوفيق الإلهي له في هذا القسم يتأتى من من الاعتصام. تأمين جميع المقادير اللازمة لتحقيق ما وقع عليه اختياره من الاعتصام.

#### ثانيًا: التوفيق المشهود:

وهو ما يتمثّل بإفاضة العلم اللازم الذي من خلاله يعلم المعصوم عَلَيْنَا على عليه فعله وما عليه اجتنابه من الأمور؛ ذلك أن العصمة متأسّسة أصلاً على العلم اليقيني، فَمِنْ دونه لا يقوى المعصوم عَلَيْنَا على تحقيق العصمة، لأن من لا علم له بحقائق الأمور لا يعقل أن يكون معصومًا فيما يأتي من فعله فيها، وهكذا يتضح ان ما تُبنى عليه العصمة في تحققها أمر يسير، وليس هو حالة مثالية لا سسبيل

لحصولها كما قد يظن بعضهم، فأي انسان لو أراد أن يُحجم عن الفعل بحيث لا يفعل إلا عند تحقّق علم يقين لديه بالأمر المنراد الإيتان به لأمكنه ذلك.

نعم يصعب ذلك في التطبيق على كثير من الناس؛ لأن إرادة مل تمضي في سبيل تحقيق ما أراده الله تعالى، فهي إلى الهوى أقرب وإلى العاجلة أميل، وهذا هو الفرق بين المعصوم عَالِيَيْلِ وغيره من الناس، فالمعصوم عَالِيَيْلِ تمضي إرادته لمعرفة ما أراده الله تعالى ليفعل ما يريده الله، وذلك متأتٍ من إخلاصه لربه تبارك وتعالى وخشيته مما عرف من عظمته وقدرته، وفوق ذلك ما وحد في نفسه من وجوب شكره على ما أولى به عباده من نعم لا تحصى (۱).

وبهذا يتضح لنا أن العلم منشأ للعصمة المطلقة، فلا يتطرّق للمعصوم جهل ولا سهو، وذلك بالإنكشاف التام لديه بَاللِيَتِينِ، ومن انكشفت له الحقائق كيف يجهل أو يسهو؟!، إنّ ذلك محال.

١- عصمة الأنبياء/ص٣٩-٥٠، (تأليف: عباس آل وهب الشمري).

#### ٢- الأدلة العقلية على العصمة

#### الدليل الأول:

إنّ المعصوم عَلَيْتَ البي أو الإمام - هو مرجع متخصّص في أمور الدين، وهو خبير حقيقي به بحيث لا يداخل معرفته الخطأ ولا يلابسها الإشتباه، ولا شك أن الناس بحاجة إلى وجود ذلك المرجع الإلهي، الذي يحب الله تعالى حبًا تامًا وانكشفت له الحقائق انكشافًا تامًا، وهذا المرجع المتخصّص لا بد أن يكون قوله وفعله وقعريره حجة، إذ لا معنى لكونه مرجعًا متخصصًا ثم لا يكون قوله وفعله وتقريره حجة على هؤلاء الناس، وهذه الحاجة هي ما يعبّر عنها علماء السشيعة وتقريره حجة على هؤلاء الناس، وهذه الحاجة هي ما يعبّر عنها علماء السشيعة ب (اللطف)، ويعنون به اللطف الإلهي، والذي يقصد منه أن يكون متعلّق اللطف النبوة أو الإمامة - نافعًا في هداية البشر، ولمّا كان الطريق مغلقًا أمام البشر، فإن مقتضى اللطف الإلهي يوجب عنايته بهم (۱).

وعند هذه النقطة بالذات تنبثق مسألة العصمة، فحين تنظر السبيعة إلى الإمام عَالِيَيْ في هذا الموقع، حافظًا للشريعة، قيمًا عليها، وأنه عَالِيَتِيْ مرجع الأمة في معرفة الإسلام، فإلها تقول بعصمته عَالِيَيْ كما تقول بعصمة النبي عَالِيَيْنِ كما تقول بعصمة النبي عَالِيْنِيْنِ .

ويشير إلى هذا الدليل ما ورد عن الإمام الرضا عَالِيَثِلًا من قوله: «إنَّ الحلق للَّـــا وقفوا على حدّ محدود، وأمروا أن لا يتعدّوا ذلك الحد لما فيه مـــن فـــسادهم، لم

١- الإمامة/ص١٠٠ (تأليف: الشهيد مطهري وَلْيَرُقُ).

٢- نفس المصدر المتقدم/ص١٠١.

يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينًا يأخذهم بالوقف عندما أبيح لهم، ويمنعهم من التعدّي والدخول في ما حظر عليهم؛ لأنه لو لم يكن ذلك لكان أحد لا يترك لذّته ومنفعته لفساد غيره، فجعل عليهم قيّمًا يمنعهم من الفساد، ويقيم فيهم الحدود والأحكام. وإنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس لما لا بدّ لهم منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لا بدّ لهم منه، ولا قوام لهم إلا بهه "١٠).

ولا يمكن أن يكون ذلك الدليل خاصًا بالأمور التبليغية والفتيا فقط؛ لأن نقول: أنّى لنا تمييز الفعل والقول والإقرار منه، بحيث نعلم أن هذا تبليغ أو فتيا وأنّ هذا ليس كذلك؟!!، أي كيف يتم لنا تمييز ما هو تبليغ وفتيا عمّا هو فعل شخصي؟، ولو قال قائل: إنّ عليه التنبيه، فعلى المعصوم أن يقول: إنّ هذا الفعل فعل تبليغ، وإنّ هذا الفعل ليس كذلك، وعليه أن يقول: إنّ هذا القول تبليغ، وإنّ هذا القول ليس تبليغًا ولا فتيا، وعليه أن يبيّن أن هذا الإقرار تبليغ أو فتيا أو فيا أو ليس كذلك، وهكذا يملأ المعصوم حياته من قوله: إنّ هذا، وإن هذا ليس هذا، وهو كما ترى، ولو كان ذلك لبان، مع أننا لا نجد لذلك عينًا ولا أثرًا في حياة الأنبياء والمرسلين، وخاصة في حياة نبينا الكريم على مع أن كتب الروايات من صحيحها إلى سقيمها قد نقلت حتى خصوصياته عليه، نعم قد نُقلت في ذلك واقعة أو واقعتان، بأن فلانًا سأله على الله يكن ذلك في أفعال وتصرفات تقوم تلك لقلتها أمام هذه العويصة أبدًا، بل لم يكن ذلك في أفعال وتصرفات شخصية أصلاً، بل كانت في أمور قمم المسلمين كافة كما في صلح الحديبية، أو

١- بحار الأنوار، ج٦/بقية أبواب العدل/باب٢٢/ص٢٠ (بتصرف).

في تقديم الإمام على ﷺ (۱)، وهذا يدل على وقاحة لفظها أمام النبي ﷺ لا على إيمانه، هذا والقرآن قد صرّح بقوله: ﴿ وَأَطِيعُواْ اَللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ آل عمران/١٣٢ (٢).

#### الدليل الثاني:

وهو دليل متين مستند إلى ما ذكرناه عند الحديث عن تعريف العصمة من أن العصمة تنطلق من أمرين، أحدهما: العلم الشامخ الذي وصل إلى مرتبة الكشف التام الذي لا يمكن أن يعرضه نقص أو خلل مطلقًا، و هي مرتبة تنطلق من مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عَالِيَتِينَا : «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينًا» (٣). وحينذ يمكن القول: إذا كان دليل العصمة يرتكز على سد كل أبواب القدح والتشكيك بالنبي أو الإمام عَاليَتِينَا ، فإن افتراض أن المعصوم عَالِيَتِينَا يعيش كاي

ا - وهذه الحادثة معروفة، وقد ذكرها القرآن في أول سورة المعارج في قوله تعالى: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ عِنْا عَلِيّا عَلَيْ وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، طار ذلك في البلاد فقدم على النبي عَلَيْ رجل، فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة فقبلناها ثم لم ترض حتى نصبت هذا الغلام، فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أو أمو من عند الله؟، فقال: والله الذي لا إله إلا هو أن هذا من الله، فولى الرجل وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فرماه الله بحجر على رأسه فقتله، وأنزل الله تعالى: ﴿ سَأَلَ سَآبِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾، وقد ذكرها العلامة الأميني رَعَالِيْ في الغدير بعدة صور من مصادرنا ومصادرهم، راجعه في قسم (الغدير في الكتاب العزيز) ج 1/ص ٢٣٩.

٢- العصمة حقيقتها - أدلتها/ص٧٠-٧١، (تأليف:الشيخ محمد حسين الأنصاري).

٣- بحار الأنوار، ج.٤/أبواب كرائم خصاله -أي أمير المؤمنين ﷺ -/باب٤٩/ص٥٣.

شخص عادي فيما يتعلّق بالشؤون التي لا يترتب عليها أثر علمي كأن يرشد شخصًا إلى بيت عمرو وهو يريد أن يدله على بيت زيد جهلاً أو سهوًا، وكأن يأتيه سائل فلا يدري ما يريد، أو ربما يترتب أثر عملي مهلك أو مسبّب لخسائر فادحة كما إذا وصف عشبة فأدت لمرض من تناولها أو موته، أو جاء يستشيره أهل النخيل بتأبير النخيل فأشار عليهم بعدم تأبيرها وتلقيحها فأدى إلى فساد ثمر النخيل، فإنه ليس من الصحيح إطلاق القول بأن الخطأ في تلك الأمور لا يصادم دليل العصمة؛ لأن ذلك الخطأ إما أنه ناشئ من وقوع المعصوم عَاليَيُلِ في الجهل المركب أو الجهل البسيط، فلو كان جهلاً مركبًا فإن هذا سيقود حتمًا إلى استخلاص شيء من شخصيته سيؤثر على حكمنا وتقييمنا له، ثم على ضمانتنا التي يطلب العقل تحصيلها.

وبعبارة أخرى: إن شخصية النبي علي شخصية واحدة وحصالها تظهر وتعرف من آثارها في مجالات حياته كافة دون أي تناقض أو اختلاف، وهذا يعني أن كل خطأ قد يقع فيه النبي علي سيؤدي إلى الإقتناع بأن الخطأ من النبي ممكن، وإذا كان ممكنًا كان الناس أن يُسْروا هذا الإمكان إلى المجالات التي لا مجال فيها للخطأ، وهذا يعني أن انكشاف خطأ النبي علي للناس ذو تأثير غير مباشر على عالات النبوة لأنه يعكس تصورًا عن شخصية النبي علي في ذهن المراقب، الذي يتساءل وسيرى أن شخصية النبي حينئذ شخصية قد تقع في الخطأ، ولا تفكيك في الشخصية ما دامت العصمة ليست تصرفًا إلهيًا جبريًا في شخصية السبي علي ما أثبتناه سابقًا (١).

ولو كان جهلاً بسيطًا فإن الأمر فيه كذلك حتمًا؛ لأن النصوص المروية عـن

۱ - العصمة/ص۱۱۶ - ۱۱۰ .

المعصومين عَلَيْتِيْنِ مختلفة، وكثير منها يظهر منه العلم التام حتى بما يتعلق بتلك الموضوعات بحيث لا يبقى سبيل للخطأ فيها؛ لأن الخطأ لا يكون إلا عن جهل، بل لا يبقى مجال حتى لفرض الجهل البسيط(١).

وسيأتي إن شاء الله في فصل (المنطلقات الروائية للقول بالعصمة) ما يـــدل على نفي السهو والخطأ المطلق عن النبي ﷺ والإمام ﷺ، ويمكنـــك متابعـــة بعض منها في الدليل الآتي دليل السيرة.

#### \* خلاصة الدليلين:

إنّ ما قررناه يقتضي عقلاً أن الله سبحانه وتعالى لا بدّ أن يجعل -مــن بــاب اللطف بعباده - لنا ما يقرّبنا من عبادته ويبعدنا عن معصيته وهو الحجة علينا، ولا شك أنه متشخص عيانًا في شخصية النبي عَلَيْهِ اللهِ والإمام عَلَيْهِ -أي المعصوم-.

ولا شك أن قوله وفعله وتقريره حجة مطلقًا إذ لا يمكن التفكيك أبدًا، ولو فرضنا التفكيك لأدّى بنا إلى تجزئة شخصية النبي أو الإمام الماليّي وسيقود حتمًا إلى استخلاص شيء من شخصيته سيؤثر على حكمنا وتقييمنا له، ويؤثر على الضمانة العقلية التي يطلبها العقل وهو سدّ كل أبواب القدح والتشكيك فيه، وإلا لطال ذلك حتى أساس نبوته أو إمامته.

#### الدليل الثالث:

ويمكن أن نضيف إلى هذين الدليلين السابقين دليل ثالث، وهو دليل السسيرة وملخصه: إن هؤلاء الأئمة الإثني عشر عَلَيْنَا قد ادعوا لأنفسهم الإمامة في عرض السلطة الزمنية، واتخذوا من أنفسهم عَلَيْنَا كما اتخذهم الملايين من أتباعهم قادة

١- العصمة/ص١١٤-١٠١.

للمعارضة السلمية للحكم القائم في زمنهم، وكانوا بَالْيَنْ عرضة للسحون والمراقبة، وكثير منهم بَالْيَنْ قتل بالسم وفيهم من استشهد في ميدان الجهاد على يد القائمين بالحكم، وفي هؤلاء بَالْيَنْ من تولّى الإمامة وهو ابن عسرين سنة كالحسن العسكري، بل فيهم بَالْيَنْ من تولّى منصبها وهو ابسن ثمان سنين كالحسن العسكري، بل فيهم بَالْيَنْ من تولّى منصبها وهو ابسن ثمان سنين كالإمامين الجواد والهادي بَالْيَنْ .

ومن المعروف عن الشيعة ادعاؤهم العصمة لأئمتهم بَاللَّيْظِ الملازمـــة لـــدعوى الإحاطة في شؤون الشريعة جميعها، بل ادعوا الأعلمية لهم في جميع الشؤون، وهم أنفسهم صرّحوا بذلك، ومن كلمات أئمتهم في ذلك كله ما ورد عـن أمـير المؤمنين عَالِيَيْلِمْ في نهجه الحالد: «نحن شجرة النبوة، ومحــط الرســالة، ومختلــف الملائكة، ومعادن العلم وينابيع الحكمة»، وقوله ﷺ: «أين الذين زعموا أنهـــم الراسخون في العلم دوننا كذبًا وبغيًا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانــــا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى، إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الــولاة من غيرهم»، وقول على ابن الحسين السجاد ﷺ: «وذهب آخرون إلى التقصير في أمرنا، واحتجوا بمتشابه القرآن فتأوّلوا بآرائهم، والهموا مأثور الخبر فينــــا» إلى الأمة، ودانت الأمة بالفرقة والاختلاف يكفّر بعضهم بعضًا، والله تعالى يقول: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾ آل عمران/١٠٥، فمن الموثوق به على إبلاغ الحجة وتأويل الحكم؟؛ إلا أعدال الكتاب وأبناء أئمـــة من غير حجة، هل تعرفونهم أو تجدونهم؟، إلا من فروع الشجرة المباركة وبقايــــا

الصفوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرههم تطهيرًا»(١).

ومع هذه الأقوال ونظيرها الصادر عن أكثر الأئمة عَالِيَنِينِ وهـم مُـصْحِرون على على على المادئهم-، أما كان بوسع السلطة وهي تملك من وسائل القمع- أن تقضي على هذه الجبهة من المعارضة (ذات الدعاوى العريضة) من أيسر طرقها ؟!؛ وذلك بتعريض أثمتها عَالِينَيْنِ لشيء من الامتحان العسير في بعض ما يملكه العصر مسن معارف وبخاصة ما يتصل منها بغوامض الفقه والتشريع- ليسقط دعواها في الأعلمية من الأساس، أو يعرضهم عَالِينَيْنِ إلى شيء من الامتحان في الأحالة والسلوك ليسقط ادعاءهم العصمة.

وإذا كان في الكبار منهم بالمنتيز عصمة وعلم، نتيجة دربة ومعاناة فما هـو الشأن في ابن عشرين عامًا أو ابن ثمان، فهل تملك الوسائل الطبيعية تعليلاً لتمثّلهم لذلك كله؟، ولو كان هؤلاء الأئمة بالمنتيز في زوايا أو تكايا، وكانوا محجوبين عن الرأي العام (كما هو الشأن في أئمة الاسماعيلية، أو بعض الفرق الباطنية) لكان لإضفاء الغموض والمناقبية على سلوكهم بالمنتيز من الأتباع بحال، ولكن ما نصنع وهم بالنتيز مصحرون بأفكارهم وسلوكهم وواقعهم، اتجاه السلطة وغيرها من حصومهم في الفكر، والتاريخ حافل بمواقف السلطة منهم ومحاربتها لأفكارهم بنتائج احتباراتهم المشرقة وسجلها بإكبار، ولقد حدّث المؤرخون عن كثير من بنتائج احتباراتهم المشرقة وسجلها بإكبار، ولقد حدّث المؤرخون عن كثير من هذه المواقف الحرجة وبخاصة مع الإمام الجواد بالتنظين، مستغلين صغر سنه عند تولّى الإمامة.

١- اقراً هذه الأقوال وغيرها في المراجعات (لشرف الدين وَالتَّيْقُ)، مأثورة عن النهج و الصواعق، المراجعة السادسة/ص٥٦-٦٩.

وحتى لو افترضنا سكوت التاريخ عن هذه الظاهرة، فإن من غير الطبيعي أن لا تحدث أكثر من مرة تبعًا لتكرر الحاجة إليها -وبخاصة وأن المعارضة كانت على أشدها في العصور العباسية-، وطريقة إعلان فضيحتهم بإحراج أئمتهم بالمحتونة فيما يدعونه من علم أو استقامة سلوك، وإبراز سخفهم لاحتضافم أئمة بهذا السسن وهذا المستوى لو أمكن ذلك أيسر بكثير من تعريض الأمة إلى حروب قد يكون الخليفة نفسه من ضحايها، أو تعريض هؤلاء الأئمة إلى السحون والمراقبة أو المحاملة أحانًا...(١).

ونزيد على هذا الكلام فنقول: أنه لو كان هناك خطأ مركب أو بسيط، فإنه لا بد من تكرّره؛ لأنه إذا جاز مرة جاز مرّات، فإنه يستغله أعداؤهم والمتربصون هم ليُشنّعوا عليهم بذلك ليُسقطوهم عن أعين الناس، و لكن -ولله الحمد- لا يوجد شيء من هذا القبيل، و لو وجد في الروايات ما يدل على ذلك فإنه بلا شك سنتخذ منه موقفًا من حيث دراسة سنده ودلالته (كما هو الحال في رسالتنا هذه).

١-الأصول العامة للفقه المقارن/ص١٨١-١٨٣، (تأليف: الحجة السيد محمد تقي الحكيم وَ الله عَلَيْلُ).



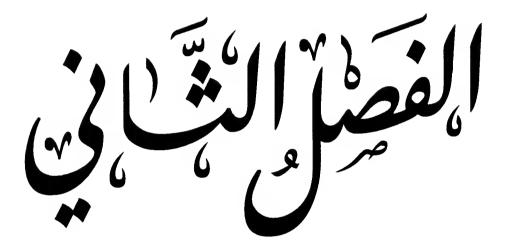

وفيه فروع أربعة

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## الفصل الثاني ١- كلمات العلماء في العصمة المطلقة

تسالم واتفق علماء الشيعة -إلا من شذ منهم - على أن العصمة مطلقة في جميع الأحوال بدون استثناء، وقد طفحت كلماتهم بذلك، وهي على كثرتها تندي بصوت واحد أن العصمة للنبي عليه والإمام عليه واجبة لهما ولا تنفك مطلقا عنهما، وهذا التسالم والإتفاق له مناشئ واضحة قد اعتمدها علماؤنا، فراحوا من قديم الزمان وإلى يومنا هذا يثبتون بالأدلة القاطعة هذه الحقيقة بما لا مزيد عليه، وإليك كلماتهم في ذلك وإن كنا لم نلتزم بالترتيب الزمني بين أصحاب هذه الكلمات فَلَيْنَ المَنْهُمُنَا.

### 

يقول الشيخ رَجِّالِكُمْ في كتابه "الإسلام ينابيعه": الشرط في رسالة الرسول عَلَيْهَا وفي إمامة الإمام عَلِيْقِيلُ العصمة في كل أدوار الحياة من جميع أصناف الذنوب ومن جميع أنواع النقائص، حتى من الخطأ والغفلة والسهو.

ويضيف وَ العصمة رصيد نفساني كبير يتكوّن من تعادل جميع القوى النفسانية، وبلوغ كل واحدة منها أقصى درجة يمكن أن يبلغها الإنسان، ثم سيطرة القوة العقلية على جميع هذه القوى والغرائز والركائز سيطرة كاملة لا تشذ عنها في أمر، ولا تستقل دونها في عمل.

هذه الحصانة الذاتية التي يرتفع بما الإنسان الأعلى عن الإتــضاع في طبيعتــه،

ويمتنع بها عن الإنزلاق في إرادته، ثم عن الإنجرافات والإلتواءات التي تترسب في منطقة اللاشعور، وتتحسول - كما يقول العلماء النفسانيون - عقداً نفسية تتحكم في دوافع المرء، وفي سلوكه، وفي إتجاهاته وملكاته، وتسوقه من حيث لا يريد إلى النشوز عن الحق والشرود عن العدل.

هذه الحصانة التي توقظ مشاعر الإنسان الكامل، فلا يغفل وتعتلي بملكاته وأشواقه فلا يتزلق ولا يكبو، والتي تكفل له صحته النفسية من كل وجه، هذه هي العصمة التي يشترطها مذهب أهل البيت بَاللَّيْلِا في الرئيس الأعلى لحكومة الإسلام.

وفي ظني أنه شرط بمنتهى الجلاء كما أنه بمنتهى الحكمة، بمنتهى الجلاء بعد أن كشفت مدارس التحليل النفسي حقيقة هذه الرواسب، وأبانت مدى تأثيرها في سلوك الإنسان ووجهته في الحياة، وبمنتهى الجلاء بعد أن وضعت التربية النفسية الحديثة طرقها لحل هذه العقد، وللإبتعاد بالنشء عن هذه الأزمات، وفي ظني أنه شرط بمنتهى الجلاء والوضوح بعد أن سار العلم هذا الشوط وفرغ من تقرير هذه النتائج.

من جرّاء هذا الضعف المتواطن في طبيعة الإنسان حين تتعرّض لــه المغريــات والمرديات،،،...

ومن جرّاء هذه العقد اللا شعورية الخالفة في نفس الإنسان من صدماته في الحياة، وانزلاقاته في الإرادة وتردّيه بسبب الجهل أو بسبب الهوى،،،،...

ومن أجل طبيعة النظام الذي أنشئ لصيانة الحكومة في الإسلام،،،،...

ومن أجل غاية هذا الدين الكبرى التي تتصل بها كل جذوره وتستقي منها كل فروعه،،،...

ومن أجل الأدلة الكثيرة الكثيرة التي تجاوزت حدود المئات ودلّت على وجوب

العصمة في الإمام،،،،...

من جرّاء هذه الأمور كلها قالت الشيعة من أتباع أهل البيت عَلَيْتُلْ بوجــوب العصمة في الرئيس الأعلى لحكومة الإسلام، فهل في ذلك مساغ للريبة؟(١)

ويضيف رَعِظْلُمُ مبيّنًا وضوح هذا الأمر (أمر العصمة المطلقة): حكومة تطبّـق عدل الإسلام في قوانينه، فلا تقسو حين يتسامح الإسلام، ولا تلين حين يـشتد، وزعيم يمثّل عدل الله في دخيلة نفسه، فلا يقف حيث يأمره الله بـالإنطلاق، ولا يتحرّك حيث يأمره بالسكون، ولا ينحرف به هوى ولا تموي بــه غفلــة، ولا تؤخذ عليه نَبْوة.

ثم هو إلى هذه اللازمة النفسية العاصمة لا يجهل أمرًا من أوامر الله تعالى ولا حدًا من حدوده، ولا حكمًا من شريعته؛ لأنه لو صح أن يجهل شيئًا من ذلك لأمكن أن يقع فيما خالف العدل، أو يقر ما يباين الحق، والمخالفة الجاهلة أو الغافلة أمر يتسامح فيه الإسلام مع العامة من الناس؛ لأنه دين اليسر والسماح، أمّا هذه المخالفات إذا وقعت من الممّثل الأعلى فلا يتغاضى عنها الإسلام، وما يكون له أن يتغاضى عنها، ذلك أله الا تعد مخالفات فردية يُحمد فيها التساهل، وإنما هي مخالفات في ذات القانون نفسه، وفي صدق تمثيله وضمان غايته، فالإغضاء عنها والتسامح في أمرها تمافت لا يحتمله قانون يحترم نفسه ويحرص على بلوغ غايته.

فلا بدّ إذن من النظر في أمر هذه المخالفات ولا بدّ من العمل لها والتفادي عن الوقوع فيها، وسبيل الله هنا أن يمدّ الفرد الذي يصطفيه لهذه الزعامة بقوة عاصمة تقيه المزالق، وتتعالى به عن النقائص.

١ - الإسلام ينابعه. مناهجه. غاياته/ص٢٧٠ ومابعدها، (تأليف: الشيخ محمد أمين زيــن الـــدين وَلَيْنَ ).

بل هذه هي الثمرة الطبيعية لذلك الإتحاه.

حكومة إلهية تتلقّى الأنظمة من تشريع الله.

وخليفة معصوم يستلم أزمّة الحكم بتعيين الله.

وحكومة الرسول عَلَيْهِ هِي النموذج الذي قدّمه الإسلام من هـذه الدولـة، وهي الحلقة الأولى من السلسلة المثالية التي أعدّها الله لهذه الغاية.

وتوالت نصوص الإسلام تعضد هذه النتيجة وتؤكدها، فالنص يتلسو السنص، والبرهان يقفو البرهان، وأمر الإمامة أجلى من هذه النصوص الكثيرة لولا تدخّل الأهواء<sup>(۱)</sup>.

ويضيف رَجُلِللمَّ: ولا شك أن القول بالعصمة في كل هذه الأمور لا تتنافى مع الإسلام، ولا تخرج المعصوم عن مصاف البشر، وتلحقه بعداد الآلهة كما يشتهي أن يقول المتقولون!!، هل العصمة في ذاها جزء إلهي؟!، حتى إذا إشترطناها في الخلافة فقد قلنا في الخليفة بالحُلول؟!، وهل للألوهية أجزاء لتعد العصمة واحدًا من هذه الأجزاء ولتستطيع هذه الفرية أن تقف على قدم؟!، ألم تشترطها جمهرة المسلمين في رسالة الرسول؟!، فهلا كانت لها هذه اللازمة هناك؟!، وهلا نقدها أحد هناك عثل هذا النقد؟!.

العصمة شرط في رسالة الرسول عَلَيْهِ لدى جمهور المسلمين، وإن اختلفت فرقهم في تحديد هذا الشرط: أهو العصمة في عهد النبوة فقط أم العصمة حين فيما قبل هذا العهد؟، ثم أهو العصمة في التبليغ خاصة، أم العصمة عن كبائر الذنوب أيضًا، أم العصمة عن الزيغ في كل ما يقول وفي كل ما يعمل وفي كل ما يُعلِن؟، وأخيرًا أهو العصمة عن تعمد الوقوع في هذه المهاوي أم يُسِرُّ وفي كل ما يُعلِن؟، وأخيرًا أهو العصمة عن تعمد الوقوع في هذه المهاوي أم

١- الإسلام ينابعه. مناهجه. غاياته/ص٢٦٧-٢٦٨.

العصمة حتى عن السهو والغفلة كذلك؟، وشيعة أهـــل البيـــت عَاللَّيَيْلِ وحـــدهم يقولون: الشرط في رسالة الرسول صَلَيْلِيْلِ وفي إمامة الإمام عَالِيَيْلِ العصمة في كـــل أدوار الحياة من جميع أصناف الذنوب ومن جميع أنواع النقائص، حتى من الخطأ والغفلة والسهو<sup>(۱)</sup>...

ويتضح من هذا -البيان الأدبي الرائع لآية الله العظمى الشيخ زين الدين وَكَتَرَضَ - أن كل ما يصدر عنهم بِاللَّيْلِ (من أفعال عادية وموضوعات خارجية) لا بد أن تكون موافقة لأحكام الإسلام ومعبّرة عنها، ولا يمكن أن تشذ حالة من هذه الحالات عن هذا القانون مطلقًا، إذا علمنا أنه ما من واقعة إلا ولها حكم في الشريعة الإسلامية كما هو مقتضى شموليتها، ولا يفرّق في ذلك بين ما تقتضيه طبيعته البشرية كالأكل والشرب وغيره، إذا كان صادرًا منه عن إرادة، وبين غيره من تجارب ".

#### ثانيًا: السيد مجتبى الموسوي اللاري:

يقول السيد في كتابه القيّم "أصول العقائد في الإسلام": إن العصمة: هي قوة باطنية تعصم صاحبها عن المعاصي، وهي إنما تنبع من الإيمان والتقوى والمعرفة التامة والدقيقة بالله العلي العظيم وتمنح صاحبها الحصانة أمام أنواع المعاصي والمفاسد الأخلاقية وغيرها، إن هذه الصفة النفسانية الذاتية التي تحصل من معرفة حقائق الأشياء في عالم الوجود، تؤثّر في إمتناع الإنسان عن أي تمرد أو عصيان على الخالق، سواء في الصغائر أو الكبائر في العلن أوالسر".

١ - الإسلام ينابعه. مناهجه. غاياته/ص٠٢٧.

٢- الأصول العامة للفقه المقارن/ص ٢٣٠.

وإنَّ ما نقوله من عدم تأثير دواعي المعاصي في كيان هذا الإنسان، لا يعني أن هناك بإرادة الله ومشيئته قوة جبرية تمنعه عن الإنجذاب نحو الذنوب، وتسلبه قدرته على القيام بأية معصية، بل نريد: أنه ومع تمتّعه بحرية الإختيار والعمل لا تدعه أن يتقرّب إلى منطقة خطر الذنوب، وأنّه قد بلغ من العلم والمعرفة درجة عميقة لا يتطرّق معها حريم فكره الطاهر حتى تصوّر الذنوب، وأنه في تقواه وتسلّطه على نفسه موفّق توفيقًا يصل معه إحتمال إرتكابه المعاصي درجة الصفر لا يتعداها، إن إرتكاب الأعمال غير الصالحة ينشأ من الجهل وعدم المعرفة بقبح العمل وآثاره الضارة، وإذا كان معتقدًا بقبح العمل إلى حدد ما، وكان وجدانه الباطني يحذّره مغبة عمله، فإنه قد يفتقد قدرته على ضبط نفسه أمام ضغوط الأهواء فينجذب إلى الذنوب والفساد، وعلى هذا فإن التوجّه إلى خسائر وأضرار الأعمال السيئة مع الشعور بحق طاعة المولى، وبمعونة قوة التقوى، يُوجِد في الإنسان حصانة خاصة، لا حاجة معها إلى عامل آخر لضبط النفس عن السوء...

ويخضع الناس لدعوة القائد بوصفها تكليفًا شرعيًا، ويتقبّلون تعاليمه بدون أي قيد أو شرط فيما إذا إعتقدوا بأنّ أوامره تمثّل أحكام الله تعالى، من دون أي ريب أو ترديد، أمّا إن لم نأمن من أحد إرتكاب الذنوب لعدم حصانته مسن الخطسأ والخطل والسهو والزلل فهل لنا أن نعتمد على أقواله بالقطع واليقين، وأن نطمئن إلى أقواله وأوامره بقلوبنا؟!.

إن الإنسان أمام المظاهر الخلابة والميول النفسانية وحب الجاه والمال والثروة، لا يزال في معرض الزلات والهفوات والعثرات، وإنما هي قوة العصمة التي لا تدعـــه يتزلزل أمام عوامل الإنحراف، ولا تتركه ينكسر في مقاومته لها.

وإن لم يتمكن الإنسان من الإعتماد على القائد مئة بالمئة بقيت رسالة الأديان

-وهي تكامل الإنسان- ناقصة غير تامة، فإنه مع عدم حصانة القائد عن الخطأ والحطل سوف تبتعد دين الله عن هدف والحطل سوف تبتعد دين الله عن هدف الأصيل، وسيبتلى الناس في كل أمر من أوامر القائد بالشك والترديد في أن تكون أوامره هذه مبتنية على أساس الوحي ونظر الإسلام الواقعي؟!.

ويضيف السيد: ولهذا نقول: إنّ أولى الشرائط الضرورية لإحراز مقام الإمامة هي طهارة باطنه وعصمته ونزاهة قلبه في جميع أدوار حياته قبل وبعد وصوله إلى مقام إمامة الأمة.

صحيح أن الإنسان مُعرَّضٌ للخطأ والنسيان؛ ذلك لأن معلومات إنماه إلى السلة من المفاهيم والتصورات التي حصل عليها بحواسه، فهو لهذا ليس في مأمن عن الخطأ والنسيان، أمّا الإمام الذي يرى بواطن أمور الكون رؤية واقعية، ول الطريق إلى كنوز المعارف والعلوم الحقيقية، أمّا هذا فإنه حينما يدرك الحقائق والواقع كذلك لا بحواسه، ويكون بمنأى عن الخطأ والزلل، فإن الخطأ إنما ينشأ في تطبيق الصور الذهنية على الواقع الخارجي، وهذا لا يكون فيما لو كان الإنسان يقع على حقائق الأشياء بصورة مباشرة وبلا واسطة، فإنه هنا لا معنى للخطأ والاشتباه.

إن عصمة الإمام عِلَيْسَتِيْ التامة في أقواله وأفعاله لهي من آثار علومه الإلهية الغيبيّة، فإن الإنسان بطبيعة الطرق العادية لا يتمكن من الوصول إلى جميع الواقعيات ولا أن يدرك الحقائق كما هي، وهذا هو العلم الإلهي والغيبي الذي يصون الإنسان عن الخطأ والنسيان دائمًا، ويهديه إلى حقائق الأمور أبدًا...

ومن جانب آخر فإن العناية الإلهية بتبليغ رسالته إلى الناس تنفي السهو والخطأ عن حاملها، فكما أن تلقي الرسول صليقي لأحكام الله بالوحي يتم بعناية الله ومراقبته، فتتحقق العصمة في هذه المرحلة من الرسالة بعناية الله، إذ يجب أن تصل

أوامر الله إلى الناس بعيدة عن التحريف العمدية والسهوية وبدون أدنى زلّة فيها وإلى هذا يشير القرآن الكريم إذ يقول: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللّهُ عَلَيْكَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللّهُ عَلَيْكَ اللّهَ عَلَيْكَ مَنْهُمْ وَكَانَ فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ النساء/١١٣.

كذلك يجب أن يكون إبلاغ وتنفيذ الأحكام الموحى بها إليه يتمتع بهذه الميزة أيضًا، وإن حقيقة إمتداد خط الرسالة تستوجب أن يكون الإمام القائد كذلك في حصار من الحصانة والعصمة قولاً وعملاً وفكرًا، فإن الخطأ في بيان أحكام دين الله سوف يُحبط أهداف الإمامة، كما أن الحاكم الظالم والفاسد يشكل خطرًا حقيقيًا على أهداف الرسالة.

لا ريب في أن مسؤولية صيانة وتنفيذ القوانين الإلهية، إن لم يعهد بها معصوم بعيد عن السهو الخطأ، يكون على رأس القوة التنفيذية لكي ينفذها بدقة وأمانية وإخلاص، لم تبق أحكام دين الله بمأمن من التحريف والتغيير، إذ يحتمل حينئذ وإخلاص، لم يكن الإمام معصومًا – أن يخطئ منفذ الأحكام في مقام التنفيذ، أو يخطئ في فهم الحكم، بل أن يغيّرها ويحرفها حسب مصلحته الشخصية عمدًا(١)...

## ثالثًا: العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي وَلَيَّى:

يقول الشيخ المجلسي رَجِّمُلِكُمْ: العمدة في ما اختاره أصحابنا -من تتريه الأنبياء والأئمة عِلَلْهَيْلِا من كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوة وبعدها- قول أئمتنا عَلِلْهَيْلِا بذلك، المعلوم لنا قطعنًا بإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم مع تأييده بالنصوص المتظافرة حتى صار ذلك من قبيل الضروريات في مذهب الإمامية...، ويصفيف

١- أصول العقائد في الإسلام، ج٤/ص١٦٣-١٧١، (تأليف: السيد بحتبي الموسوي اللاري).

العلامة وَعَلِمْكُمْ وَأَمَا السهو في غير ما يتعلّق بالواجبات والمحرمات كالمباحات والمكروهات فظاهر أكثر أصحابنا أيضًا الإجماع على عدم صدوره عنهم، ويدل على جملة ذلك كونه سببًا لتنفير الخلق منهم...

وقال المحقق الطوسي وَعِلْكُمْ فِي التجريد: ويجب في البني عَلَيْهَا الله العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض، ولوجوب متابعته وضدّها وللإنكر عليه، وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو، وكل ما ينفّر عنه من دناءة الآباء وعهر الأمهات والفظاظة والغلظ والأبنة وشبهها والأكل على الطريق وشبهه.

### رابعًا: شيخ الطائفة الطوسي مُلَيِّظُ:

يقول الشيخ الطوسي رَجَالِلُهُم: وذلك مما تمنع منه الأدلة القاطعة في أنه لا يجــوز

١- بحار الأنوار، ج١١/كتاب النبوة/الباب٤/ص١٩، ج١١/الباب١٦/ص١٠٩-١٠٩.

عليه السهو والغلط(١).

#### خامسًا: العلامة الحلى فَلْيَكُمْ:

يقول العلامة الحلي ﷺ: إنه لا يجوز أن يقع منه الصغائر والكبائر لا عمدًا ولا سهوًا ولا غلطًا في التأويل، ويجب أن يكون مترهًا عـن ذلـك مـن أول عمره إلى آخره (٢).

#### سادسًا: الفاضل المقداد فَلَكُنُ :

يقول الفاضل المقداد السيوري رَجُّلِكُ وأصحبنا حكموا بعصمتهم مطلقًا قبـــل النبوة وبعدها

عن الصغائر والكبائر عمدًا وسهوًا، بل وعن السهو مطلقًا ولو في القسم الرابع، ونقصد به الأفعال المتعلّقة بأحوال معاشهم في الدنيا مما ليس دينيًا (٣).

### سابعًا: الشيخ بهاء الدين فَلَيْكُ:

يقول الشيخ بهاء الدين رَجُولُكُ عصمة الأنبياء والأئمة بَاللَّيِّ من السهو والنسيان مما انعقد عليه إجماعنا(1).

١- الإستبصار، ج١/ص٣٧١، (للشيخ الطوسي وَالتَّرُكُ).

٢- إرشاد الطالبين/ص٤٠٣، وهذا الكتاب للفاضل المقداد فَاتَتِكُم شرحٌ لمان "نهج المسسترشدين"
 للعلامة الحلّي فَاتَتِكُ .

٣- نفس المصدر المتقدم.

٤- التنبيه بالمعلوم/ص٥٥، (للشيخ الحر العاملي فَالْتَكُلُفِي).

## 

يقول الشيخ الحر العاملي رَجِّالللهَ: إن علماءنا وفقهاءنا قد صرّحوا بذلك في أكثر كتبهم في الفروع، وصرّحوا في جميع كتب الأصول بنفي السهو عنهم عَاللَيْئِلْ على وجه العموم والإطلاق الشامل للعبادة وغيرها، وأوردوا أدلة كـثيرة شـاملة للعبادة (١).

### تاسعًا: الشيخ محمد رضا المظفر وَلَيْكُ:

يقول الشيخ المظفر تَطِلْلُهُ: كما يجب أن يكون معصومًا من السهو والخطأ والنسيان؛ لأن الأئمة حفظة الشرع، والقوّامون عليه، حالم في ذلك حال النبي (٢).

ونكتفي بهذا القدر من الأقوال الدالة على ثبوت التسالم و الإتفاق على هـذه الحقيقة الناصعة.

١ – التنبيه بالمعلوم/٤٧.

٢- كتيب عقائد الإمامية، الفصل الثالث/عقيدتنا في عصمة الإمام: ٢٤/ص ٦٧ (تأليف: السشيخ المظفر وَالتَّقِينَ).

### ٢- إشكال وردود حول التسالم

#### إشكال الشيخ المحسني:

قال الشيخ محمد آصف المحسني في كتابه الجديد "مشرعة بحار الأنوار": وأجمع كلام هو نقل تسالم علماء الشيعة من الشيخ الأقدم الشهير شمس المحدّثين وقطب الرواة الحسين بن سعيد الأهوازي، فقد نقل المؤلف العلامة -أي المجلسي- قوله: لا خلاف بين علمائنا في ألهم معصومون عن كل قبيح مطلقًا، وألهم يسمّون ترك المندوب ذنبًا وسيئة بالنسبة إلى كمالهم.

ثم جاء الصدوق والمرتضى والطوسي رَحْيَاللهُ عَهْمُ فَذَكُرُوا براهين فنية على عصمة الإمام فاشتهرت بين الشيعة، فجاء بعدهم علماء آخرون أكدوا عليها منهم العلامة المؤلف -أي المجلسي- فكان لكلامه نفوذًا فأصبحت من المسلمات.

ور. كما يقال -كما عن بعض أهل التحقيق في عصرنا-: أن أعظم مشكلة في إثبات حصة من العصمة المطلقة (وهي نفي الجهل والسهو في الأحكام) هو وجود الروايات الكثيرة المتعارضة والمتباينة والمختلفة، وهي المشكلة الرئيسة في إستنباط الأحكام الفقهية.

والنفس مطمئنة بصدور هذه المتعارضات منهم عَلَلْيَكُلْ ، وما قيل في وجه صدورها منهم عَلَلْيَكُلْ لا تقتنع بها النفس، وكذا ما أصر عليه المحدّث البحراني في حدائقه من إستناد جميع ذلك إلى التقية، ولو في المستقبل وفي الحقيقة هذا إيراد على عموم علمهم عَلَلْيَكُ ...(١).

١- مشرعة بحار الأنوار، ج١/ص٥١-٢٥٤، (تأليف: الشيخ محمد آصف المحسني الأفغاني).

#### إشكال الشيخ محمد تقي التستري:

وقال الشيخ محمد تقي التستري في رسالته "سهو المعصوم": ولم يعلم قبل المفيد منكر له -يقصد وقوع السهو منه- من القدماء، والمفهـوم مـن المرتـضى في الناصريات كونه أمرًا مسلّمًا غير خلافي... وتبع المفيد تلميذه الشيخ، وتبع الشيخ المتأخرون حسب دأهم في تبعيتهـم له في كثير من آراءه (۱).

## \* محور الإشكال:

إن التسالم المدّعى في قضية عصمة الإمام عن السهو في الموضوعات الخارجية لم يكن موجودًا قبل زمن الشيخ المفيد وتلامذته رَضَيَاللللهُ عَلَيْلُ، وإنما حصل هذا من رمنهم فَلْمَنْ يُرْهُنَ هذا من جهة، ومن جهة أخرى: إن الروايات المتعارضة كفيلة بنفي هذا التسالم، إذ كيف يحصل التسالم والروايات متعارضة؟!.

#### الجواب:

أولاً: إن إستفادة التسالم من قبل العلماء لم تنشأ إعتباطًا، وإنما لها خلفيالها الواضحة، والتي تقدّم الحديث عنها في الفصل الأول، وسيأتي الحديث عنها أيضًا في الموضوع التالي (المنطلقات الروائية للقول بالعصمة المطلقة) في نفسس هذا الفصل.

ثانيًا: إنَّ إثبات الوجوه الفنية العقلية التي ذكرها العلماء منشؤه سد كل أبواب القدح والتشكيك بالنبي وأهل بيته عَالِيَتِيلِ ، فشخصية المعصوم عَالِيَيلِ شخصية واحدة وخصالها تظهر وتعرف من آثارها في مجالات حياته كافة دون أي تناقض

١-رسالة في سهو المعصوم، وهي مخطوطة ملحقة بكتابه "قاموس الرجال ج١١".

أو إحتلاف، وهذا يعني أن كل خطأ قد يقع فيه النبي سيؤدي إلى الإقتناع بأن الخطأ من النبي ممكن، وإذا كان ممكنًا كان للناس أن يُسرّوا هذا الإمكان إلى المحالات التي لا مجال فيها للخطأ، وهذا يعني أن انكشاف خطأ النبي للناس ذو تأثير غير مباشر على مجالات النبوة، لأنه يعكس تصورًا عن شخصية النبي في ذهن المراقب، الذي سيتساءل وسيرى أن شخصية النبي حينئذ شخصية قد تقع في الخطأ، ولا تفكيك في الشخصية ما دامت العصمة ليست تصرفًا إلهيًا جبريًا في شخصية النبي ... (١)، ولا فرق في الخطأ بين كونه ناشئًا عن عمد أو عن سهو أو عن جهل مركب أو بسيط، وقد فصلنا الحديث عن ذلك في الفصل الأول، فراجع.

ثالثًا: إذا كان الشيخ الحسين بن سعيد الأهوازي قد نقل التسالم، فكيف يدعى أن ذلك قد حصل من زمن الشيخ المفيد وتلامذته؟، نعم الشيخ وتلامذته أظهروا وجوهًا فنية لدفع الإشكالات عمّا تسالم عليه الشيعة، لا ألهم المخترعون لهذا التسالم.

وابعًا: إن الإدعاء بأن التسالم لم يكن موجودًا إلا من زمن المفيد، ولم يكن في زمن العلماء السابقين من مثل الكليني، فإنه لا يعني تسالمهم على عدم العصمة في هذه الحصة من العصمة المطلقة، إذ كان بناء الكليني وأمثاله فَلْمَنَ مُنْ على ذكر الأخبار وإيداعها في كتبهم ولا يعني ذلك التسليم بما وإفتاؤهم على أساسها، إذ كيف يسلم بالمتعارضات من الروايات؟! بل لا ينقضي العجب من نقلهم هذه الروايات وخصوصًا من مثل الشيخ الطوسي في تهذيبه واستبصاره على الرغم من نفيه للسهو في هذه الحصة من العصمة، والتي توجب الطعن في مقام السنبي

١- عصمة الأنبياء/ص١١، (تأليف: الشيخ مالك وهبي).

وأهل بيته ﷺ.

خامسًا: ولو فرضنا أن الروايات متعارضة، فإن الرواية النافية للعصمة -كما في رواية نوم النبي على الله عن صلاة الصبح- هي مخالفة للقرآن الكريم، كما سيتضح حين النقاش في الروايات، وأنها موافقة لمدرسة الخلفاء (العامة)، ولو فرضنا التشكيك في قضية موافقتها للعامة فإنها في نفسها متعارضة، وحين التعارض نلجاً إلى الدليل الحكم بلا توقف.

سادساً: إن إعراض مثل الشيخ المفيد وتلامذته -على الرغم من كون هذه الأحبار بمنظر ممنهم ومسمع - لكاشف عن ضعف هذه الروايات، إما من ناحية السند وإما من ناحية المضمون. ولا يضر في ذلك خلاف الشيخين الصدوق وابن الوليد؛ لسبق التسالم لهما، على أن اعتبارهما أن من يقول بالعصمة المطلقة فهو مفوض وغال إنما هو مبني على فهم مغلوط لقضية التفويض والغلو، إذ الإعتقاد بربوبية النبي والأئمة بمالي ولا التفويض بعصمتهم المطلقة لا تعني الإعتقاد بربوبية النبي والأئمة بمالي ولا التفويض الإستقلالي لهم، بل العصمة هي الإستناد إلى التسديد الإلهي الدائم، وعليه فعد ذلك من أقسام الغلو تخبط واضح، والغلو بهذا المعنى -إن عددناه غلوًا - مما لا محذور فيه، بل لا مناص عن الإلتزام به.

سابعًا: إن الشيخ محمد آصف المحسني قد ذكر في كتابه "صراط الحق" كلامًا عالفًا لما ذكره في كتابه الجديد (مشرعة بحار الأنوار)، إذ قال في الأول: بل يمكننا القول أن الأخبار الدالة على خلاف تلك الروايات الآبية عن التخصيص غير قطعية الصدور، ولئن كان صدورها قطعيًا لم تكن جهة صدورها واضحة المراد، فلا يحسن الإعتماد عليها في أمثال المقام ولا سيما مع مخالفة أقطاب الإمامية وجهابذة الشيعة معها...(1).

١- صراط الحق، ج٣/ص١٢، (تأليف: الشيخ محمدآصف المحسني).

ثامنًا: إنَّ الطامة الكبرى –التي ذكرها الشيخ المحسني في كلامه المنقــول عــن مشرعته– هي

أن الأئمة عَلَيْتِيْ قد صدرت منهم الأحكام المتعارضة، وأنه مطمئن لصدور هذه الأحكام منهم، وهذا كاشف عن حصول السهو والجهل لهم في الأمور الشرعية فضلاً عن الأمور الحياتية العادية، فهو بكلامه هذا يطعن في مصداقية الأئمة عَلَيْتَيْنِ من حيث نقل الأحكام إلى الناس، حيث ألهم يسهون ويجهلون في هذه الأحكام، ولولا ذلك لما حصل التعارض في كلامهم عَلَيْتَيْنِ.

ولا شك أن هذا الكلام من أخطر ما رأيته في هذا المحال، وهو مخالف حتى لمن يلتزم بعدم عصمتهم بالمنظر في الأمور الحياتية والموضوعات الخارجية، وبعبارة أخرى: هو خرق للتسالم والإجماع بين جميع علماء الطائفة السشيعية الإمامية القائلين بثبوت العصمة المطلقة في مجال تبليغ الأحكام، وما ورد من التعارض فليس منشؤه السهو والجهل، بل له وجوه تصدّى علماؤنا لبيالها، ولا أظن ألها خافية عليه، واطمئنانه في المقام لا عبرة به إذا كان يريد سحبه على مقام العصمة الشامخ و الثابت بالأدلة القويمة و القوية.

#### ٣- المنطلقات الروائية للقول بالعصمة

إنّ تسالم وإتفاق أكابر علماء الشيعة على القول بالعصمة المطلقة -حتى عُرف مذهب الإمامية بذلك- منطلق من تلك المنطلقات العقلية التي تحدّثنا عنها في الفصل الأول، ومن تلك الروايات التي تتحدّث عن التسديد الإلهي لأوليائيه الطاهرين (محمد وآله المنتجبين صَالطًالله عَنَّ وجلّ في أرضه (٣) والهداة على علقه (١)، وحزّان علمه (٢)، ونور الله عزّ وجلّ في أرضه (٣) والهداة (٤)، وغيرها من الروايات المتواترة والتي ذكرها الشيخ الكليني قُرُسُنُ في كتاب الحجة من كتاب المحاف "أصول الكافي"، وقد تقدم في الفصل الأول ذكر بعض الروايات في هذا الجحال، وهنا نتبرك بذكر بعض الروايات في هذا الجحال،

الرواية الأولى: صحيحة اسحاق بن غالب، عن أبي عبدالله عَالِيَنِ في خطبة له يَدْكُر فيها حال الأئمة عَالِيَنِ وصفاتهم:

«أن الله عزوجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بحسم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد عن سبيل منهاجه، وحد طعم حلاوة إيمانه، وعلم فضل طلاوة إسلامه؛ لأن الله تبارك وتعالى نصب الامام علما لخلقه، وجعله حجة على أهل مواده وعلله، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء، ولا

١- أصول الكافي، كتاب الحجة/ باب أن الأئمة شهداء على خلقه/ص١٩١-١٩١.

٢- أصول الكافي، كتاب الحجة/باب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه/ص١٩٣-١٩٣٠.

٣- أصول الكافي، كتاب الحجة/باب أن الأثمة نور الله في أرضه/ص١٩٤-١٩٦.

٤ - أصول الكافي، كتاب الحجة/ باب أن الأئمة هم الهداة/ص١٩١-١٩٢٠.

ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته، فهو عالم بما يرد عليه من ملتبسات السدجي، ومعميات السنن، ومشبهات الفتن، فلم يرزل الله تبارك وتعالى يختارهم لحلقه من ولد الحسين بالتيني من عقب كل إمام، يصطفيهم لذلك ويجتبيهم، ويرضى بحم لخلقه ويرتضيهم، كل ما مضى منهم إمام نصب لحلقه من عقبه إمامًا علمًا بيئًا، وهاديًا نيرًا، وإمامًا قيمًا وحجة عالمًا، أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون، حجج الله ودعاته ورعاته على حلقه، يدين بهديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد، وينمو ببركتهم التلاد، جعلهم الله حياة للأنام، ومصابيح للظلام، ومفاتيح للكلام، ودعائم للإسلام، حرت بذلك فيهم مقادير الله على عتومها.

فالامام هو المنتجب المرتضى، والهادي المنتجى، والقائم المرتجى، اصطفاه الله بذلك واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه، وفي البرية حين برأه، ظلاً قبل خلق نسمة عن يمين عرشه، محبوًّا بالحكمة في علم الغيب عنده، اختاره بعلمه، وانتجبه لطهره، بقية من آدم بِاليَّن وخيرة من ذرية نوح، ومصطفى من آل إبراهيم، وسلالة من إسماعيل، وصفوة من عترة محمد سلي لم يزل مرعبًا بعين الله، يحفظه ويكلؤه بستره، مطرودًا عنه حبائل إبليس وجنوده، مدفوعًا عنه وقوب الغواسق ونفوث كل فاسق، مصروفًا عنه قوارف السوء، مبرّءًا من العاهات، معمومًا من الزلات، مصونًا عن الفواحش كلها، معروفًا بالحلم والبر في يفاعه (۱)، منسوبًا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه، مسندًا إليه أمر والده، صامتا عن المنطق في حياته.

١- اليفاع: الصغر وبدو الشباب.

فإذا انقضت مدة والده، إلى أن انتهت به مقادير الله إلى مسشيئته، وجاءت الإرادة من الله فيه إلى محبته، وبلغ منتهى مدة والده على فمضى وصار أمر الله اليه من بعده، وقلده دينه، وجعله الحجة على عباده، وقيمه في بلاده، وأيده بروحه، وآتاه علمه، وأنبأه فصل بيانه، واستودعه سره، واستحفظه علمه، واستخبأه حكمته، واسترعاه لدينه وانتدبه لعظيم أمره (۱)، وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده، فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل، وتحيير أهل الجدل، بالنور الساطع، والشفاء النافع، بالحق الابلج، والبيان اللائح من كل مخرج، على طريق المناهج، الذي مضى عليه الصادقون من آبائه على الله جل حق هذا العالم إلا شقى، ولا يجهده إلا غوي، ولا يصد عنه إلا جري على الله جل وعلا» (۲).

الرواية الثانية: ما رواه الشيخ المجلسي عن تفسير النعماني، بإساده عن السادة عن السادق عَلَيْنَا الله منين عَالِيَنَا في بيان صفات الإمام، قال:

«فمنها أن يعلم الإمام المتولّي عليه أنه معصوم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، ولا يزلّ في الفتيا ولا يُخطئ في الجواب، ولا يسهو ولا ينسى ولا يلهو بشيء من أمر الدنيا»(٣).

الرواية الثالثة: روى الشيخ الكليني عن الرضا عَِلْلِيَنْلِا:

١- وفي بعض النسخ هذه المقطوعة بزيادة: (وأنبأه فضل بيان علمه، ونصبه عَلَمًا لخلقه، وجعله حجةً على أهل عالمه، وضياءً لأهل دينه، والقيم على عباده، رضي الله به إماما لهم، استودعه سره، واستحفظه علمه، واستخبأه حكمته، واسترعاه لدينه وانتدبه لعظيم أمره).

٢- أصول الكافي، ج١/كتاب الحجة/باب نادر في فضل الإمام وصفاته/ص٢٠٣-٢.

٣- بحار الأنور، ج١٧/باب١٦/ص١٠٨.

قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهامًا، فلم يعي بعده بجواب، ولا يحير فيه عــن الصواب، فهو معصوم»(١).

الرواية الرابعة: في لهج البلاغة في الخطبة القاصعة:

«ولقد علمتم موضعي من رسول الله ﷺ بالقرابة القريبة والمترلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويسممني عرفه، وكان يمضع الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطله في فعل...»(٢).

وهذه الروايات الشريفة وغيرها واضحة في مطلبنا بلا شك، إذ هي كما يقول علماء الأصول: آبية عن التخصيص والتقييد، وكل ما يروى خلافًا لهذه الروايات الصريحة لا بدّ من تأويله أو ردّ علمه إلى أهله، أو رفضه إن كانت الحيثية السندية غير تامة، أو أنه يتوهّم مخالفته ولكن هذا التوهم غير صحيح.

قال الشيخ آصف المحسني: بل يمكننا القول أن الأخبار الدالة على خلاف تلك الروايات الآبية عن التخصيص غير قطعية الصدور، ولئن كان صدورها قطعيًا لم تكن جهة صدورها واضحة المراد، فلا يحسن الإعتماد عليها في أمثال المقام ولا سيما مع مخالفة أقطاب الإمامية وجهابذة الشيعة معها...(٣).

١- أصول الكافي، كتاب الحجة/باب نادر في فضل الإمام وصفاته/ص٢٠٢/ح١.

٢- لهج البلاغة، ج٢/ص١٣٧/الخطبة١٩٢، (للشريف الرضي).

٣- صراط الحق، ج٣/ص١٢٤.

## ٤- عصمة أهل البيت في المأثور وآية التطهير (١)

عصمة أهل البيت صَاطِّالله الله واحد من المواضيع التي تنوّعت الأساليب البيانية للقرآن الحكيم في إبرازه والكشف عنه، فنراه مرَّةً يدعو إلى طاعتهم المطلقة، وأخرى ينفي تناول عهد الإمامة للظالمين، وثالثةً يُخبر عن إذهاب الرجس عنهم، ورابعةً عن كولهم مطهّرين، كما أنّ موضوع العصمة من المواضيع التي أسهم علماؤنا الأعلام المن إسهامًا كبيرًا في استفادته واستلهامه من آياتٍ وآياتٍ من الذكر الحكيم، فدونك استفادة أحد أساتيذ العلاّمة الطباطبائي قُلْسَ بَنَهُم الله الموضوع من الآية الكريمة ﴿ وَإِذِ آبْتَلَى إِبْرَهِمَ رَبُهُ بِكُلِمَت فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ الموضوع من الآية الكريمة ﴿ وَإِذِ آبْتَلَى إِبْرَهِمَ رَبُهُ بِكُلِمَت فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ الموضوع من الآية الكريمة ﴿ وَإِذِ آبْتَلَى إِبْرَهِمَ رَبُهُ بِكُلِمَت فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ الموضوع من الآية الكريمة ﴿ وَإِذِ آبْتَلَى إِبْرَهِمَ مَن الله المقرة / ٢٤ الله على ما ذكره في المستورة (٢).

وعودًا على بدء فمن الآيات القرآنية التي أفصحت عن عصمة أهل البيت صَالِحًا للله على بدء فمن الآيات القرآنية التي أفصحت عن عصمة أهل البيت صَالِحًا للله عنهم أهل الله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذَهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ عنهم أهلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطَهِيرًا ﴾ الأحزاب/٣٣، إذ قد استُفيد من إذهاب الرجس عنهم عصمتهم صَالِحًا للله عَلَيْ الله عنها استُفيدت من كوهم مطهّرين تطهيرًا-، فالآية -كما أفاد العلامة الطباطبائي قَلْتَحَيِّ ما محصله- بعدما حصرت إرادته سبحانه في إفاد العلامة الطباطبائي عَلَيْ ها عصله- بعدما حصرت إرادته سبحانه في إفاد الرجس، حصرت إذهاب الرجس في أهل البيت صَالِحًا للله عَلَيْ فهم إذهاب الرجس في أهل البيت صَالِحًا للله عَلَيْ فهم

١- كتب أخونا سماحة الشيخ على فاضل الصددي بحثًا حول العصمة، وأحببت إدراجه في هذا
 الكتاب قضاءً لحق الأخوة والصحبة.

٢ – الميزان في تفسير القرآن، ج١/ص٢٧٤.

المُذْهب عنهم الرجس، مضيفًا أنّ الرجس صفة من الرجاسة وهي القذارة، والقذارة: هيئة في الشيء توجب التجنّب والتنفّر منها، وتكون بحسب ظاهر الشيء كرجاسة الخترير قال تعالى: ﴿ أَوْلَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسَ ﴾ الأنعام/١٤٥، وتكون تلك الهيئة بحسب باطنه –وهو الرجاسة والقذارة المعنوية – كالشرك والكفر وأثر العمل السيئ، قال تعالى: ﴿ وَأَمّا اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا والكفر وأثر العمل السيئ، قال تعالى: ﴿ وَأَمّا اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا والكفر وأثر العمل السيئ، قال تعالى: ﴿ وَأَمّا اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا والكفر وأثر العمل السيئ، قال تعالى: ﴿ وَأَمّا اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا صَدْرَهُ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَيْوُرُونَ ﴾ التوبة/٢٥، وقال: ﴿ يُرِدّ أَن يُضِلّهُ بِجُعَلُ صَدِّرَهُ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَيْوُرُونَ ﴾ التوبة/٢٥، وخلَصَ العلامة الطباطبائي إلى القول بأنّ إذهاب يُؤينُونَ ﴾ الأنعام/٢٥، وخلَصَ العلامة الطباطبائي إلى القول بأنّ إذهاب الرحس، واللام فيه للجنس إزالة كلّ هيئة خبيثة في النفس تخطئ حقّ الاعتقاد والعمل فتنطبق على العصمة الإلهية التي هي صورة علمية نفسانية تحفظ الإنسان من باطل الاعتقاد وسيّئ العمل (١٠).

والظاهر من كلمات جُلّ المفسّرين-سوى السيّد صاحب الميـزان وَلْمَتَنَى اللهُ مَعلّقه متعلّق الإذهاب هو نفس الذنوب الذي عبّر عنه القرآن بالرجس أو أنّ متعلّقه أوسع من ذلك وهو مجمل الأفكار المنحرفة والصفات الرذيلة والأعمال المنهيـة (الذنوب) والآداب والتي لا تليق بهم ولا تنبغي لهم، فكلّ ما نهى عنه القـرآن وجميع ما أقصاه من أشكال الذنوب سواءً الاعتقادية أو الأخلاقية أو العملية فهو رجسٌ وقَذَر، وهو متعلق الإذهاب، لا أن متعلّقه شيء آخر وراء ذلكم كله.

كما أنّ كلماهم جما في ذلك كلمات السيد الطباطبائي وَلَيَّشُ حَالية عن استفادة منشأ العصمة من الآية الكريمة، فإنّ ما ذكره أخيرًا في إشارة إلى منشأ العصمة الإلهية حمن أنّها صورة علمية نفسانية... إلخ- ليس مستفادًا من الآية بل

١ - الميزان في تفسير القرآن، ج١٦ /ص١٦-٣١٢.

ما هو مستفاد منطبق على ما ذكره.

ثمّ يبقى على العلاّمة الطباطبائي رَجَهَالِشُكَنَىٰ أَن يبرز النكتة التي بموجبها انتقل من كون الرجس-وهو القذارة- هيئة في الشيء توجب التجنّب والتنفّر عنها إلى كون إذهاب القذارة هو إزالة كلّ هيئة خبيثةٍ في النفس تخطئ حـق الاعتقاد والعمل، فهذا أمر لم يُبيِّن نحوه.

إذن فالنقطتان الجديرتان بالبحث هما متعلّق الإذهاب، ومنشأ العصمة في ضوء الآية الكريمة، وهنا نقول بأنّه يجدر بالباحث-بعد ورود ما صــح ســنده مــن الروايات في تفسير الرحس في آية التطهير- أن يُلاحظه ويُدخله في حــسابات الاستظهار من كريمة آية التطهير.

فمن هذه الروايات ما رواه ثقة الإسلام الكُليني في الكافي بــسندين-أحــدهما على الأقل معتبر عن أبي بصير عن أبي عبدالله على الأقل معتبر عن أبي بصير عن أبي عبدالله على الأقل معتبر وهي كثيرة التي الشك، والله لا نشك في ربّنا أبدًا» (١)، وغيرها من الروايات وهي كثيرة التي تشترك مع هذه الصحيحة في اشتمالها على فقرة «والرجس هو الشك» (٢)، ومنها نظل على النقطة الأولى وهي متعلّق الإذهاب وإنّه ليس نفس الذنوب أو ما هــو أوسع منها بل أمر اخر وراءها أجمع وهو الشك.

ومن كثرة الروايات في تفسير الرجس في آية التطهير بالسشك نخلص إلى أنّ ذكر الروايات للشك لا لأنّه أوضح مصاديق الرجس أو أخفاها؛ إذ لا مبرّر ولا موجب لهذه الترنيمة (والرجس هو الشك) في جميع الروايات المفسّرة للرجس في الآية الكريمة على كثرتها، كما أنّ كل ما يفرض مصداقًا آخر للرجس فهو

١- أصول الكافي، كتاب الحجّة/باب ما نص الله عَنْهَجَنَلُ ورسوله .../ص٢٨٨/ح١.

٢- بصائر الدرجات/ص٢٢٦ (للصفار فَالْتَشْقِ)، معاني الأخبار/ص١٣٨، أمالي الطوسي/ص٦٢٥،
 مسند أحمد بن حنبل عنه البرهان في تفسير القرآن ج٦/ص٢٧٧/ح٣٩ (للسيد هاشم التوبلاني).

مسبَّب عن الشك، فيكون الشك المذكور في الروايات المصداق الأول والآخــر للرجس.

ومما يؤكّد عدم كون ذكر الشك من باب التطبيق في آية التطهير، أنّ آيات أخرى فُسِّرَ الرجس فيها بالشك في الروايات أيضًا (١) وهي قوله سبحانه: ﴿ وَأَمَّا اللّهِ يَعْ فَلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَ ثَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ﴾ وقول بسحانه: ﴿ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

والمحصّل أنّ الشك هو الرجس المُذْهب عن أهل البيت صَالِىً الشَّالِيَةُ مَلَ السَّك الرجس عليه في الآية من باب ذكر المُسبَّب وإرادة السبب فيكون حمل السشك على الرجس في الروايات للمبالغة في السببية حتى كأنّ السبب صار نفسس المُسبَّب، بل إنّ الحمل المذكور مع الفصل بالضمير بُفيد حصر المحمول في الموضوع -كما ذكر ذلك أتمّة البلاغة - فالمقطع الروائي المستفيض يحصر الشك في الرجس، فلا فردَ من أفراد الشك إلا وهو رجس قد دُفِع عن أهل البيت صَالِ الشَّكَ اللَّهِ مَن أَفراد الشك الله وهو رجس قد دُفِع عن أهل البيت صَالِ الشَّكَ الله المنتفيض.

وإذ قد عرفنا ما دفعه الله عن أهل البيت صَالِطًا للله عَلَمْ الله النقطة الثانية، وهي حقيقة العصمة ولبُّها ومنشؤها في ضوء الآية، وأنها عدم الشك المساوق للعلم والشهود الحافظ صاحبه من باطل الاعتقاد وسيّء العمل، ولمّا كان المدفوع عنهم مطلق الشك؛ إذ اللام في الرجس للجنس، فالحاصل لهم مطلق العلم، ولذا ترى الروايات تُعقِّب جملة «والرجس هو الشك» بجملة «والله لا نشك في ربّنا أو «والله لا نشك في دبننا»، أو تُفرِّع على تلك الجملة بجملة «فلا نسشك أبدًا» أو «والله لا نشك في ديننا»، أو تُفرِّع على تلك الجملة بجملة «فلا نسشك

١- البرهان في تفسير القرآن، ج٣/ص٥٩/ح٤، ج٤/ص٦٨/ح٤-٥.

في الله الحقّ ودينه أبدًا» (١)، مما يعني أنّ المُذْهَبَ عنهم هو الشكّ بسعته واستطالته، وما أعظمه من مقام.

١- أمالي الطوسي/ص٦٢٥.





وفیه تمهید وفصلان





إذا عرفنا ما تقدّم من بيان الأصل الذي تسالم عليه الشيعة الإمامية، فإنه قد وقع البحث في بعض النصوص التي يُفهم منها خلاف المتسالم عليه، وقد ناقش علماء الشيعة تلك النصوص، سواء كانت قرآنية أو روائية، وسيكون محور الحديث هو الروايات الواردة دون التعرّض للنصوص القرآنية إلا ما لا بد من النقاش فيه مما يتطلبه المقام.

وقد كفانا علماؤنا مؤونة الحديث في النصوص القرآنية بما يقطع لسان كـــل متقوّل على أولياء الله العظام صَائلًا الله عَلَيْهُ مِنْ.

وقد هَدَفْنا إلى جمع الروايات في مكان واحد ومن ثم مناقشتها، للخروج بنتيجة واضحة ترضي الله سبحانه وتعالى وتترّه أولياءه الكرام عن كل ما يشينهم ويطعن فيهم، وتقدير حُسن النتيجة وعدمها إلى القارئ الكريم.

وهذه الروايات على قسمين: أوهما؛ الروايات الدالة على السهو والنــسيان، وثانيهما؛ الروايات الدالة على الجهل وعدم المعرفة، وسيكون النقاش منصبًا على الروايات الواردة في المصادر الشيعية دون غيرها.





وفيه فرعان

|  |  | 7. |   |  |
|--|--|----|---|--|
|  |  |    | 4 |  |
|  |  |    |   |  |
|  |  |    |   |  |
|  |  |    |   |  |
|  |  |    |   |  |
|  |  |    |   |  |

# الفصل الأول ١- الروايات الدالة على السهو والنسيان

الطائفة الأولى: وهي الروايات الدالة على السهو والنوم أو الإسهاء عن الصلاة، بسبب الإنامة حتى تفوت الصلاة:

الرواية الأولى: الشيخ الصدوق بسنده عن سعيد الأعرج، قال: سمعــت أبـــا عبدالله عِبْرِاليَّغِيْرِ يقول:

الرواية الثانية: الشيخ الكليني بسنده عن سماعة بن مهران، قال:

«سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟، قال: يـصلّيها حين يذكرها، فإن رسول الله عليها وقد عن صلاة الفحر حتى طلعت الـشمس، ثم صلاّها حين استيقظ، ولكنه تنحّى عن مكانه ذلك ثم صلّى»(٢).

الرواية الثالثة: الشيخ الكليني بسنده عن سعيد الأعرج، قال: سمعت أبا عبدالله عن يقول:

۱ - من لا يحضره الفقيه، ج١/باب في أحكام السهو في الصلاة/ص٣٥٨-٣٥٧/ح١٠١٠.
 ٢ - فروع الكافي، ج٣/باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها/ص٤٩٤/ح٨.

«نام رسول الله عليه عن الصبح، والله عز وجل أنامه حتى طلعت السشمس عليه، وكان ذلك رحمة من ربك للناس، ألا ترى لو أن رجلاً نام حيتى تطلع الشمس لعيره الناس وقالوا: لا تتورّع لصلاتك، فصارت أسوة وسنة، فإن قيال رجل لرجل: نمت عن الصلاة، قال: قد نام رسول الله عليها في السوة ورحمة، رحم الله سبحانه بما هذه الأمة» (١).

الرواية الرابعة: الشيخ الطوسي بسنده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله المُلِيَظِ قال: سمعته يقول:

«إن رسول الله على الله على الشه عنه وقد فعلبته عيناه، فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس، ثم اسيتقظ فركع ركعتين، ثم صلّى الصبح، فقال: يا بلال مالك؟ فقال بلال: أرقدين الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان»(٢).

الرواية الخامسة: الشيخ الشهيد الأول في الذكرى، روى زرارة في الــصحيح عن أبي جعفر بِالنَيْلِ قال:

«قال رسول الله صلاقية على إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر على فحد ثني أن رسول الله على عرس في بعض أسفاره وقال: من يكلؤنا (أي يحرسنا) فقال بلال: أنا، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس، فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أحذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم، فقال رسول الله على قال رسول الله على أصابكم فيه الغفلة، وقال: يا بلال أذن، فأذن، فصلى رسول الله ركعتي الفحر

١ - فروع الكافي/ح٩.

٢- الاستبصار، ج١/باب من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز لــه أن يتنفّـــل أم لا؟/ص٢٨٦ح٤،
 التهذيب، ج٢/باب المواقيت/ص٥٦٦/ح٥٩.

وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر، ثم قام فصلّى بهم الصبح، ثم قال: من نـــسي شيئًا من الصلاة فليصلّها إذا ذكرها، فإنّ الله عــز وجــلّ يقــول: (وَأَقِمِ اَلصَّلَوٰةَ لِنِحْرِى)، قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه، فقــال: نقــضت حديثك الأول، فقدمت على أبي جعفر عَالِيَتِكُ فأخبرته بما قال القوم، فقــال: يــا زرارة ألا أخبرهم أنه قد فات الوقتان جميعًا، وأن ذلك قضاء مــن رســول الله عليها في الله المناه الله المناه الله قد فات الوقتان جميعًا، وأن ذلك قضاء مــن رســول الله عليها الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه ال

## التعليق على الطائفة الأولى:

أولاً: إن هذه الروايات مخالفة للقرآن الكريم، إذ كيف يمكن لذي مسكة أن يقبل نوم النبي عن الموايات عن صلاة الفجر، في الوقت الذي ينص فيه القرآن الكريم على أن صلاة الليل واجبة على رسول الله على الله على الله على أن صلاة الليل واجبة على رسول الله على الله على الله على أن يبتعنك ربك مقامًا محمودًا الله الإسراء / ٢٨-٩٧(٢)، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن تسقط هذه الأحاديث النص القرآني أو تخصصه أو تقيده، إذ لا إجمال في النص القرآني ولا تشابه، بل هو نص محكم، وهو آب عن التخصيص والتقييد.

ولاشك أن كل ما خالف من الروايات كتاب الله العزيز على نحــو التبــاين والتقاطع -كما يقول علماء الأصول- فهو زخرف، وبما أن هذه الروايات مخالفة لمسلمات الشريعة التي يكون مثالها الكامل هو القرآن، باعتبار أن القــرآن هــو

١- بحار الأنوار، ج١٧/باب سهوه ونومه ﷺ عن الصلاة/ص١٠٧/ح١١٠.

٢- عصمة الأنبياء من منظور قرآني /ص١٦٤ - (من كتب: السيد كمال الحيدري).

كتاب الشريعة ودستورها، وبما ألها غير موافقة في مضمولها للإطار والذوق العام للكتاب الكريم (١)، كانت تلك الروايات ساقطة من رأس، ولا يشفع في ذلك قول الشهيد الأول بعد الرواية الأخيرة: ولم أقف على رادٍ لهذا الخبر من حيث تسوهم القدح في العصمة (٢).

ثانيًا: نلاحظ في روايات هذه الطائفة وجود تعارض بين مفاداتها، وبيان التعارض: تعرّضت الرواية الأولى إلى أن فوت الصلاة مستند إلى إنامة الله تعالى لرسوله على وكذلك الحال بالنسبة للرواية الثالثة، وأما الرواية الخامسة فقد تعرضت إلى الإرقاد والأخذ بالأنفاس إلا ألها لم تبيّن من هو فاعل الإرقاد والآخذ بأنفاس النبي على المكان الذي أصاهم النبي بالتحوّل عن المكان الذي أصاهم فيه الغفلة، بينما تعرّضت الرواية الثانية إلى قضية الرقود عن الصلاة بدون بيان سبب لذلك، إلا ألها أضافت أنه لما أراد القضاء لها تنحّى عن هذا المكان ثم صلّى، وتعرّضت الرواية الى الرقود عن الصلاة حتى آذته حرارة الشمس، إلا أنه على ذلك في آخر الرواية بأن ذلك بسبب النوم في وادي الشيطان، ولهذا كره المقام فيه .

وخلاصة التعارض بين مفاد الروايات: فوات الصلاة إما أنه بــسبب الإنامــة المستندة إلى الله تعالى، أو الإنامة التي لم يبيّن فاعلها، وإما أنه بسبب النوم بوادي الشيطان، ولهذا تنحّى عن هذا المكان وكره المقام فيه، وفي حال التعارض تتساقط الروايات، والمرجع حينئذ في ذلــك إلى الأصــل الــذي ذكرنــاه في مطلـع

١- وما ذكرناه من سقوط الروايات لأجل مخالفتها في مضمونها للإطار والذوق العام للكتاب، هو استفادة من نظرية الشهيد الصدر فَلْتَيْنِ في تحليله للروايات التي تتحدث عن موافقة الكتاب ومخالفته في بحوثه الشريفة، راجع بحوث في علم الأصول، ج٠ ١/ص٣٦، (تأليف: حسن عبد الساتر).
٢- بحار الأنوار، ج٧ ١/باب ٢٦: في سهوه ونومه عليها عن الصلاة/ص٧٠١.

البحث، والذي أيّدته الروايات الصحيحة المتكاثرة الدالة على العصمة المطلقة.

وقد يقال بإمكان التفكيك بين دلالات هذه الطائفة من الروايات بأن نقول: إن الإسهاء الربّاني الذي حصل للنبي عَلَيْهِم يُختلف عما حصل حمن السهو والرقود والغفلة للصحابه، وحينئذ لا تعارض بين هذه المفادات والدلالات، فيؤخذ من الدليل ما يناسب كل على حدة، هو تفكيك في غير محله؛ لأن الرواية التي ذكرت قول النبي عَلَيْهِم: «نمتم بوادي الشيطان» ليس فيها استثناء للنبي ألي في شاملة له، إذ لو لم تكن شاملة له فلماذا تنحى عن ذلك المكان؟، وكره المقام فيه؟!!، فكراهته وتنحيه دليل على عدم استثناءه من مفاد الرواية، وحينئذ يرجع التعارض بينها وبين الروايات التي دلّت على حصول الإسهاء والإنامة من الله تعالى لنبيه الأعظم عليها.

ثالثًا: إذا كان السبب في الإنامة هو عدم تعيير أحد لأخر، فإنه ما هو المخصّص لذلك بهذه الحالة؟، وكونها مورد الرواية لا يعني خصوصيتها التي لا تتعدّى، بل إنه يمكن القول بأن هذا السبب هو علة منصوصة، وما يكون حالك كذلك (أي كونه علة منصوصة) فيمكن إجراؤه في غير هذه الحالة، فيقال مثلاً: إنّ الله سبحانه وتعالى يُسهي نبيه الأكرم مَنْ إلي في حال تلقي الوحي الإلهي، حتى لا يعير أحد أحدًا بعدم الدقة في المطالب العلمية والأبحاث الجليلة التي تتطلّب الدقة والجد والصرامة، والحال أن هناك تسالًا واتفاقًا على نفي السهو عن السبي غلالها في حال التلقي للوحي الإلهي.

وقد يقال مثلاً: لو كانت المصلحة في سهوه هي أن لا يعيّر المؤمن أخداه المؤمن، فَلِمَ لا تُسوّغ هذه المصلحة أن يوجد في النبي عَلَيْهِمْ سائر المناقص، من العَورَ والحَولُ والعَرَجَ بمجرّد استنادها إلى الرحمن لمصلحة الترحّم على الأمة ؟!!،

لئلا يعيّر المسلم من ذوي الآفات والنقائص المنفّرة(١).

رابعًا: توجد في هذه الروايات قرينة على أن غلبة النوم لم تكن ناشئة من المصلحة النوعية،

لأن المستفاد منها أنه عَلَيْهِ تَأْثُر بغلبة النوم وفوات الفريضة عنه حتى كره المقام في ذلك المكان، فلو كانت الغلبة بمشيئة الله رعاية للمصلحة لم يكن لتسأثره عليه المسلمية بداراً (٢).

خامساً: علّى الشيخ الصدوق في هذا المقام قائلاً: ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة؛ لأنما عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة، وبما تثبت له العبودية، وبإثبات النوم له عن حدمة ربه عز وجل من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية عنه؛ لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله الحي القيوم ...، ولكن الإشكال عليه واضح، إذ من الواضح أن ما حاول الشيخ الصدوق أن يدعم به حجته هو أمر واه لا قيمة له، إذ لا ينحصر طريق إفهام الناس أنه عبد مخلوق وليس إلهًا بذلك علمًا بأنه لم يدّع أحد منذ كان علي وإلى يوم الناس هذا ربوبية محمد-، كما لا تنحصر طريقة تعليم الناس لحكمه عند السهو بإسهاء النبي علي الى تعليمه الناس أحكامهم، و لم يمنع رؤية الناس مشكل؛ ليكون ذلك ذريعة إلى تعليمه الناس أحكامهم، و لم يمنع رؤية الناس من أن لعيسى وأمه بهاي المنان ويأكلان ويشربان وغير ذلك مما عليه أبناء البشر من أن

٢ - شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضها، ج٢/ص٣٠٣، (تأليف: الشيخ محمد جميـــل
 حمود العاملي).

٢- التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة/ص٥٠، (تأليف: الشيخ ميرزا على الغروي،
 تقرير بحث السيد الخوثى فَالسَّلِق).

يقول بعضهم بربوبيتهما واتخاذهما إلهين من دون الله(١١).

سادسًا: قد يقال بأن هذه الروايات (الدالة على الإسهاء أو السهو) قد احتوت على أحكام شرعية، كوجوب القضاء على من فاتنه الصلاة، وجواز التنفّل قبل الإيتان بصلاة القضاء وما شابه ذلك، وهي مقبولة من الفقهاء بل ولم يعترض أحد على ما تضمنته من أحكام، لهي أكبر دليل على جواز العمل بما تضمنته من مداليل عقائدية، وهي نسبة السهو أو الإسهاء للنبي صليبي، إذ لا يمكن التفكيك بين المداليل العقائدية والأحكام الفقهية، والقول بالفصل لا دليل عليه، حيث إنه إمّا أن نقبل بما في هذه الروايات كلها أو نرفضها، والرفض لا دليل عليه؛ لكون عمل علماء الطائفة على الأحذ بما تضمنته من أحكام.

وهذا القول مردود: إذ بعد رفض ما دلّت عليه من مداليل عقائدية تتنافى مع العصمة لا يبقى مجال لأخذ ما فيها من أحكام شرعية، وهل ذلك إلا سالبة بإنتفاء الموضوع؟!!، وقد ذُكِرَ في الأصول أن الدلالة الإلتزامية تابعة للمطابقية في الوجود والحجية، فإذا سقطت المطابقية لمنافاتها للعصمة كما هو المفروض تبعتها الإلتزامية في السقوط بطبيعة الحال، فكيف يمكن الاستدلال كما؟!!(٢)، على أن الأحكام المذكورة في تلك الروايات لم تثبت فقط وفقط كهذه الروايات المستملة على إثبات السهو أو الإسهاء حتى نتمسك بالقول المتقدم، بل توجد روايات متعددة تدل على هذه الأحكام من دون ربطها بقضية تتنافى مع العصمة.

يضاف لذلك أن القول بصدور هذه الروايات لتعليم الأحكام عن طريق ربطها بحادثةٍ ما حدثت للمعصوم بَاليَنظِ ولو كانت منافية لعصمته، قول غير سيليم؛

١ – تعليقة الشيخ محمد جعفر شمس الدين على كتاب (من لا يحضره الفقيه)، ج١ /ص٢٩٦.

٢- المستند في شرح العروة الوثقى، ج١١/ص٣٤٢، (تأليف: الشيخ مرتضى البروجردي، تقريسر
 بحث للسيد الخوئى وَالْتَرْقِ) -(بتصرف).

وذلك أنه يصح هذا في ما إذا لم يكن البيان القولي وافيًا بتمام المراد، فيكون للفعل حينئذ جهة حُسْنٍ تكافئ وتتساوى مع مرجوحيته الذاتية (أي مرجوحية الفعل وأما إذا كان القول أوفى -كما في ما نحن فيه- فلا(١)، وخصوصًا في مثل هذا الفعل الذي يوجب الطعن في رسول الله عَلَيْقِينِي، ونومه عن صلاة الصبح.

سابعًا: ذكر بعض العلماء (٢) أن النسيان نقصان، وفي بعض المـوارد يكـون لطفًا، ومنها سهو النبي ونسيانه، وذلك لعروض وجه حـسن في ذلك، قـال الصادق على الإنسان في الحفظ والنعمـة في النسيان، فإنه لولا النسيان لما سلا أحد عن مصيبته ولا انقضت له حـسرة، ولا انسيان، فإنه لولا النسيان لما سلا أحد عن مصيبته ولا انقضت له حـسرة، ولا مات له حقد ولا استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات...»، وبينـت الأخبار ضروب المصلحة في إسهائه، منها: «ألا يتخذ ربًا» و «لئلا يعير أحد أحدًا بوقوع سهو منه» كما عرفت، فكما أن أصل وجود النبي على الطفًا، غاية الأمر تعالى على عباده، يكون تسليط السهو عليه في ذلك المورد أيضًا لطفًا، غاية الأمر أن وجوده لطف واحب وفرض، وهذا فضل ونفل، وألطافه بلا حد ونعماؤه بلا

## ولكن هذا الرأي غير صحيح، لأمور:

۱- إن هذه الألطاف التي ادعاها قد بيّنت الروايات الأخرى أنها من الشيطان، وإلا فما معنى قوله عليه: «نمتم بوادي الشيطان» كما في صحيحة عبدالله بنن سنان.

٢- إن قضية اللطف المذكور لا تتطلّب هذه المواقف لإثباقا، إذ لا ينحصر الطريق لإثباته بهذه الروايات، ولماذا الإصرار على نفى الربوبية،

١- مصباح الفقيه، ج١/ص١٦، (تأليف: الشيخ رضا الهمداني).

٢- رسالة في سهو المعصوم -مخطوطة- (تأليف: الشيخ محمد تقى التستري).

وعدم الذريعة لتعيير أحد لأحد لا يتحقّق إلا بما تضمنته هذه الروايات؟!!.

إذ يكفي في اللطف أن ينصّب الله سبحانه وتعالى من يكون في نفسه لطفًا وطريقًا إلى الحقيقة والواقع، ومبلّعًا لها بالطرق العادية التي يبيّن فيها أن النبي ليس ربًا، وأنه لا يصح ولا يجوز أن يسخر أحد من أحد، قسال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَسَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيَرًا مِنهُمْ ﴾ الحجرات/١١، ولا يحتاج إلى موقف عملي يتنافى مع العصمة لكي يرفع هذه الفكرة التي تسؤدي إلى القسول بالربوبية وإثباتها للنبي مَنْ الله وماشابه ذلك، وقد بيّنا أن الإحتياج إلى هذه الطريقة إنما تكون في حالة بيان هذا الأمر بذلك مع الإنحصار ومن المعلوم أن لا انحسصار في هذه الطريقة التي تتنافى وقضية الوثوق المطلق بالمعصوم بَاليَيْلِيْ.

يضاف إلى ذلك: أنه لا يلزم في اللطف رفع الموانع عن الحقائق بطريق الفعل الخارجي دائمًا، بل يكفي بيان ذلك قوليًا ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك.

٣- ما هو المقصود من اللطف؟، فإن كان هو إعطاء كل ذي حق حقه: فإن الله سبحانه وتعالى قد بين بشتى الطرق عن طريق الوحي أن نبيه الأكرم عليها الله ليس إلا عبدًا مطيعًا له تعالى، وقد أمره بتبليغ رسالته، وأنه ليس له من أمر الله شيء إلا أن يشاء الله تعالى، فهذا حق رسول الله عليها والله تعالى لم يقل للناس اتخذوا نبيكم إلهًا يعبد من دوني، حتى يرفع هذا الأمر بالسهو والإسهاء.

وإن كان مطلق الإحسان والإكرام والإنعام: فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم نبيه على الله على خلق عظيم وأنه رحمة للعالمين، ولا يحتاج لإثبات كونه رحمة للعالمين أن يسهيه الله تعالى، بل نقول: إنّ اسهاءه أو سهوه يتنافى مع كونه رحمة للعالمين؛ لأن الرحمة يجب أن تكون خالصة لا شائبة فيها مطلقًا، والقول بالسهو أو الإسهاء تعبّر عن حالة عدم خلوص تلك الرحمة الإلهية المطلقة، وهو واضح.

وإن كان بيان المصالح والمفاسد: فإن اللطف لا يحتاج إلى بيان المصالح والمفاسد عن طريق الإسهاء والسهو، إذ كما بيّنا سابقًا أن لا انحصار في بيان المصالح والمفاسد بهذه الطريقة المنفّرة والمنافية لعصمة النبي والإمام بَالْمَيْقِيْلِ .

ثامنًا: قال الشيخ محمد آصف المحسني: إن القول بموافقة الأحبار المذكورة (الدالة على سهوه عَلَيْهِ ونومه) للعامة، لورود روايات دالة على سهوه عَلَيْهِ ونومه) للعامة، لورود روايات دالة على من خلط من التقية، قول ضعيف؛ لأن الحمل على التقية -كما تقرر في أصول الفقه - إنما هو في فرض التعارض (١).

وهذا القول غريب: إذ لا شك في ثبوت التعارض بين الروايات كما بيّناه في التعليقات السابقة، إلا أننا لا نحتاج إلى بيان نفي السهو عن المعصوم بل والإسهاء عن طريق القول بأن الروايات المثبته للسهو هي موافقة للعامة (مدرسة الخلفاء)، وإنما الذي نحتاج إليه لرفض الروايات المتعارضة (الروايات القائلة بالإسهاء الرباني والروايات القائلة بالسهو الشيطاني) هو أن نقول بأن هذه الروايات متنافية مسع

١- صراط الحق، ج٣/ص١٢٢-١٢١، (بتصرف).

القرآن الكريم، ومع الأصل العقلي المؤيد بالكثير من الروايات الدالة على العصمة المطلقة، وعليه فسواء وردت روايات من طرق العامة أو لم ترد فإن ذلك ليس مبرّرًا للقبول بالروايات وأنه لا تعارض بينها، لأن الميزان في عدم قبول الروايات المتعارضة ليس محصورًا في موافقة العامة، بل هناك أمر آخر وهو موافقة القرآن الكريم وعدم مخالفته، فتدبّر.

وهذا الجواب يتضح النقض على ما ذكره الشيخ التستري في رسالته، إذ قال (بصياغة مني): أن الروايات الواردة من طرقنا في سهو المعصوم تختلف في خصوصياتها عن الروايات الواردة من طرق العامة، وبالتالي فلا موافقة للروايات الواردة من طرق العامة حتى يُقال بأن تلك الروايات الواردة من طرق العامة حتى يُقال بأن تلك الروايات موافقة للعامة، والرشد في خلافهم، ولا بد من رفض هذه الروايات المتفقة مع الروايات التي رواها العامة، فحينئذ مع اختلاف خصوصيات الروايات الواردة من طرقنا فإنه لا يمكننا رفضها، بل يعمل ها ويقال بما تضمنته من نسبة الإسهاء للنبي ونزيد أيضًا: إنه لو سلمنا بما قاله الشيخ التستري، فإنّ هذه الروايات غير مقبولة أيضًا، لما بيناه في أول تعليق من مخالفة هذه الروايات للقرآن الكريم، وكيف تُقبل روايات بهذا المستوى؟!!.

تاسعًا: حاول بعضهم توجيه هذه الروايات: من تأويل سهو النبي ونومه عن الله صلاة الفجر حتى طلعت الشمس بالترك العمدي الجبور، أو المأمور به عن الله تعالى، على أن يكون ذلك من خصائصه من باب تبديل الواقع عليه وعمله بالواقع المتبدّل في حقه عمدًا لا من باب تفويت الواقع وعمله بغير الواقع سهوًا، أو من باب التجاهل لا الجهل بإظهار صورة سهو في الظاهر من دون تفويت شيء عليه في الواقع، أو من باب مماشاته مع المتوهم سهوه من غير سهو كمنا يكلّم الناس على قدر عقولهم، كأن صلّى في الواقع نافلةً فظنّوها فريضة، أو

نام بعد صلاة الفحر فظنّوه قبلها، فلما الهموه بالسهو لم يرخّص لــه في إظهار الحال، بل قام فصلّى ركعتين أخريتين نافلــة فظنوهــا متمّمــة...(١)، وهــذه التوجيهات المذكورة لا يعني أن صاحبها قائل بالسهو والإسهاء، بل هــو قائــل بالعدم.

ولكن مع ذلك فهذا التوجيه غير صحيح؛ وذلك لأن التوجيه حيى يكون صحيحًا يحتاج فيه إلى إبراز نكتة من نفس مفاد الدليل، لا أن نتبرع ونضع اقتراحات لتوجيه الدليل (الرواية)، حتى ولو كان نفس الدليل يرفضها وليست ظاهرة فيه ومقامنا من هذا القبيل؛ إذ لا يوجد في الرواية قضية تبديل الواقع عليه وعمله بالواقع المتبدّل في حقه عمدًا، ولا يوجد بقية الإحتمالات الأحرى، وإنما الموجود هو إما إنامة الله تعالى لنبيه صلى وإما نومه في وادي الشيطان، ولا يوجد غيرهما من التوجيهات التبرعية الخارجة عن مفاد الدليل.

١- المعارف السلمانية في كيفية علم الإمام وكميته/ص٩١-٩٢، (تأليف: الـسيد عبدالحـسين النجفي اللاري).

الرواية الأولى: هي نفس الرواية الأولى من الطائفة الأولى المتقدمة، وفيها: «وأسهاه الله في صلاته فسلم في ركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين، وإنما

فعل ذلك به رحمة لهذا الأمة لئلا يُعيّر الرجل المسلم إذا هو ... سها فيها فيقال قد أصاب ذلك رسول الله صلاح الله علام الله على الله على الله على الله على الله الله على ا

الرواية الثانية: الشيخ الكليني بإسناده عن سماعة بن مهران، قال: قـــال أبـــو عبدالله عَالِيَظِيد:

«من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سحدتا السهو، فإنّ رسول الله عليه صلّى بالناس الظهر ركعتين، ثم سها فسلّم، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله أَنزَل في الصلاة شيء؟، فقال: (وما ذاك)؟ قال: إنما صلّيت ركعتين، فقال رسول الله عليه: أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام عليه فاتمّ بهم الصلاة، وسحد بهسم سحدتي السهو، قال: قلت: أرأيت من صلّى ركعتين وظنّ أهما أربع، فالسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلّى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها، قلت: فما بال رسول الله عليه لم يستقبل الصلاة وإنما أتمّ بهم ما بقي من صلاته؟، فقال: إنّ رسول الله عليه لم يبرح من مجلسه، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأوليتين» (١٠).

الرواية الثالثة: الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عـن سـعيد الأعـرج: قال: سمعت أبا عبدالله عِلليَقِلِ يقول:

«صلّى رسول الله ﷺ ثم سلّم في ركعتين، فسأله من خلفه: يا رســول الله

١- فروع الكافي، ج٣/باب من تكلم في صلاته/ص٥٥% ح١.

أحدث في الصلاة شيء؟، قال: وما ذاك! قال: إنما صلّيت ركعتين، فقال: أكذاك يا ذا اليدين؟، وكان يدعى ذا الشمالين، فقال: نعم، فبين على صلاته فأتم الصلاة أربعًا، وقال: إنّ الله عزّ وجلّ هو الذي أنساه رحمة للأمة، ألا ترى لو أن رجلاً صنع هذا لعير وقيل ما تُقبُل صلاتك، فمن دخل عليه اليوم ذلك، قال: قد سنّ رسول الله عليه وصارت أسوة، وسحد سحدتين لمكان الكلام»(١).

الرواية الوابعة: الشيخ في التهذيب عن أبي بكر الحضرمي، قال:

«صلّیت بأصحابی المغرب، فلما أن صلّیت رکعتین سلّمت، فقال بعضهم: إنما صلّیت رکعتین، فأعدت، فأحبرت أبا عبدالله عِلَیْنِ فقال: لعلك أعدت؟ فقلت: نعم، فضحك، ثم قال: إنما كان یجزیك أن تقوم و ترکع رکعة، إن رسول الله علی سها فسلّم فی رکعتین، ثم ذكر حدیث ذي الشمالین، فقال: ثم قام فأضاف إلیها رکعتین» (۲).

الرواية الخامسة: الكليني بإسناده عن الحسن بن صدقة، قال: قلت لأبي الحسن الأول عَلَيْنِينٍ:

«أُسَلَّم رسول الله ﷺ في الركعتين الأوليتين؟، فقال: نعم، قلت: وحاله حاله؟، قال: إنما أراد الله عزّ وجلّ أن يفقّههم»(٣)، وتوجد روايات أخرى بنفس المضمون ولا حاجة لذكرها.

۱ - التهذيب، ج1/باب في أحكام السهو من أبواب الزيادات/00 1/2 1/2 .

٢- نفس المصدر المتقدم/ص٢٦/ح٢٥.

٣- بحار الأنوار، ج١٧/ باب ١٦: في سهوه ونومه ﷺ عن الصلاة/ص١٠٥/ ١٢ نقلاً عن
 الكافى.

## التعليق على الطائفة الثانية:

أولاً: لا يشك عاقل في أن ما قرّرته هذه الروايات من حدوث السهو لرسول الله على ترّه المعصوم عن السهو والغفلة والنسيان، والقول بالسهو موجب لسلب الوثوق.

ثانيًا: ولا يشك أحد ممن أنس بالروايات الشريفة أن السهو مصدره الشيطان الرحيم لفنكلش، فقد ورد في الصحيح عن أبي جعفر بهاليك قال: «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان» (۱)، وكذلك صحيح زرارة وأبي بصير: «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عُود...» (۱) وكذلك رواية علي بن أبي حمزة عن رجل صالح بهاليك قال: «سألته عن الرجل يشك فلا يدري، واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا تلتبس عليه صلاته؟ قال: كل ذا؟ قال: قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته ويتعود بالله من الشيطان، فإنه يوشك أن يذهب عنه «۱)، ولا فرق في كونه من الشيطان بين أن يكون قد حدث لمرة واحدة أم لمرات عديدة.

وما ذكره الشيخ التستري في رسالته "سهو المعصوم" - بما نصه: أن سهونا هو من الشيطان، وأما سهوه عليه فإنه قد ورد في النص أنه إسهاء من الله تعالى رحمة للأمة، أو أنه أراد تعالى بإسهاء نبيّه عليه الناس عير صحيح.

والسبب في ذلك أن رسول الله عليها قد سحد سحدي كما هو نص رواية

١- وسائل الشيعة، ج٨/كتاب الصلاة/باب عدم وجوب الإحتياط على من كثر
 سهوه/ص٢٢٧/ح١.

٢- نفس المصدر المتقدم/ح٢.

٣- نفس المصدر المتقدم/ح٤.

سعيد الأعرج المتقدمة في الطائفة الثانية (الرواية الثالثة)، ولا شك أن السحود للسهو في أصل تشريعه إنما هو لإرغام الشيطان، وقد نص في صحيح زرارة على ذلك، حيث يقول: سمعت أبا جعفر عَلَيْنَا يقول: «قال رسول الله صَلَيْنَا : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو حالس، وسمّاهما: المرغمتين»(۱)، وفي رواية معاوية بن عمار قال: «سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان»(۱).

يقول السيد الخوئي وَرَبَّحُ : ويرشدك إلى ما ذكرناه إضافة السجدتين إلى السهو، وتوصيفهما بالمرغمتين في غير واحد من الأحبار باعتبار إرغام أنف الشيطان الكاره للسجود، مجازاة له على فعل السهو وإلقاء المصلّي فيه (٣)، ويقول أيضًا: ويؤكّده أيضًا تسميتها بالمرغمتين في غير واحد من النصوص، فإلها تكشف عن أن الوجوب إنما نشأ من مصلحة أخرى مغايرة لمصلحة أصل الصلاة، وهي إرغام أنف الشيطان المبغض للسجود، مجازاة له على إلقاء المصلّى في السهو (٤).

وحينئذ يتضح أن سجوده صليبي إنما هو لإرغام الشيطان، مجازاة له على ما قام به من تشويش على رسول الله صليبي أدّى إلى حصول السهو له في الصلاة، ومن المعلوم أن التشويش الشيطاني والإيقاع في السهو مصداق وفرد من أفراد الرجس الذي نزّه الله سبحانه وتعالى رسوله وأهل بيته عنه، وإذا كان الأمر كذلك فسيقودنا ذلك حتماً إلى إعتبار هذه الروايات -مع صحة أسنادها- مخالفة

١- وسائل الشيعة/ باب من شك بين الأربع والخمس/ص٢٢١-٢.

٢- نفس المصدر المتقدم، باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو اص ٢٥/ح١.

٣- المستند في شرح العروة الوثقى، ج١٨/ص٣٧٦.

٤ - نفس المصدر المتقدم/ص٣٨٥.

للقرآن الكريم، وقد تقدّم الحديث عن ذلك مفصلاً في التعليق الأول على الطائفة الأولى، فراجع.

ثالثًا: بعد معرفة ما تقدم من أن السجود للسهو إنما هو لما حصل من تشويش شيطاني، والذي هو أحد أفراد الرجس، يتضح أن رواية سعيد الأعرج المتقدمة متهافتة بين ما تعرضت له في سياقها من حصول السهو وسجود رسول الله من من عرضت له في آخرها من إثبات أن ما حصل لرسول الله من إنما هو إسهاء من الله تعالى رحمة للأمة، فيكون نص الرواية متهافتًا ومتعارضًا، إذ أن السهو في طبيعته إنما هو فعل شيطاني والتأثر به إستجابة له، وما سجود السهو إلا لإرغام الشيطان، وحينئذكيف يجتمع السهو والإسهاء في وقت واحد؟!!.

رابعًا: يوجد تعارض بين رواية سعيد الأعرج -إذا قلنا بأنه لا تعارض ولا تمافت فيها- وكذلك روايته الأولى، وبين موثقه سماعة بن مهران التي خلت من ذكر قضية الإسهاء وتمحضت لبيان سهو رسول الله صلاقية وسحوده للسهو.

والمعمول به أصوليًا هو محاولة الجمع بما يتوافق مع النصوص المتعارضة، وهو غير ممكن في المقام، فتتساقط تلك النصوص، ولا بد من الرجوع لنصوص أخرى تحسم الأمر، والنصوص الأخرى هي تلك النصوص الثابتة التي تؤكد على عصمتهم المطلقة، بالإضافة إلى النص الخاص الوارد في المقام، وهذا النص ينفي نفيًا قطعيًا حصول السهو والسحود للسهو من رسول الله عَلَيْهِ، ألا وهو موتّق زرارة الذي يقول: سألت أبا جعفر بَهِ النَّيْلِينَ «هل سحد رسول الله عَلَيْهِ سحدتي السهو قط؟ قال: لا، ولا يسجدهما فقيه»(١)، وهذا الحديث يتفق مع ما ذكرناه

۱- وســـائل الشيعة، ج٨/كتاب الصلاة/باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة .../ص٢٠٢/ ح١٣.

من التسالم على العصمة المطلقة، وهو من الأحاديث القطعية غير القابلة للتخصيص والتقييد، وما ورد مخالفًا له لا بد من رفضه.

خامسًا: هذا بالاضافة الى مخالفة بعض هذه الروايات للضرورة الفقهية من بطلان الصلاة بالكلام العمدي، ولا شك ان هذا لا يسمح باكمال الصلاة، بل يجب اعادها من رأس، وكذلك مخالفة بعض هذه الروايات للضرورة الفقهية من ان الجماعة تكون في الصلوات اليومية وما شاهها، ولا تكون في صلاة الاحتياط ولا سحود السهو، ومن الملاحظ في هذه الرواية ان النبي علي قد سجد سحدي السهو جماعة، وهاتان السحدتان لا جماعة فيهما، الا اذا قلنا بان سحودهم معه كان على نحو المتابعة.

سادسًا: وجّه بعضهم روايات هذه الطائفة بأن النبي عَلَيْهِ سجد سجد سجدتين شكرًا فظنوها سهوًا، إظهارًا لصورة السهو عمدًا لدفع مفسدة الغلو والتفويض، أو التعيير بالسهو أو المبالغة بالتعيير، أو لمصلحة تعليم أحكام السهو، أو المماشاة على قدر عقولهم بضرب من التقية أو السياسات المدنية للبيانات التدريجية، أو نحوها من الحِكم الخفيّة والجليّة لسائر متشاهات الكتاب والسنة (۱).

ولكسن هذه التوجيهات غير صحيحة؛ وذلك لأن الروايات التي دلّت على أن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على المحد سجدتين إنما سجدهما لأجل الكلام في الصلاة، كما في صحيحة سعيد الأعرج المتقدمة في هذه الطائفة من الروايات (روايات الطائفة الثانية)، وأما قضية التعيير أو دفع مفسدة الغلو والتفويض فقد مرّ علينا دفع هذا الأمر مفصلاً، وكذلك الحال بالنسبة لقضية التعليم، وأما التوجيه بالمماشاة على

١- المعارف السلمانية /ص٩٢.

قدر العقول، فهو من التوجيهات التبرعية التي لا شاهد عليها من نفس الروايات، كما فصّلناه في التعليق التاسع على روايات الطائفة الأولى، فراجع.

## نقاش حول موثقة زرارة:

وما ذكره بعضهم في الرد على الاستدلال بموثق زرارة المتقدم: أن قوله على المعصوم تخرص، «ولا يسحدهما فقيه»، يوجب إجمال الرواية، وحمل الفقيه على المعصوم تخرص، مع إمكان حمله على غير الإسهاء جمعًا بين الأحبار<sup>(1)</sup>، مردود: فإنّ الرواية واضحة في عدم سحود النبي عَلَيْهِ للسهو مطلقًا، بل ولا يمكن أن يسحدهما فقيه، إذ المقصود بالفقيه هنا إذا أطلق ولم يحدد فإنه يحمل على المعصوم على المعموم عرض للسهو، ونفي على غيره، إذ لا شك أن الفقيه المحتهد غير المعصوم معرض للسهو، ونفي السحود له عنه غير صحيح، فحينئذ يكون الأمر محصورًا في الفقيه المعصوم على المعموم وتكون الرواية خالية من الإجمال، وذلك لتعين المراد من كلمة (فقيه).

ولا أدري كيف يكون هذا الحمل تخرّصًا بعد وضوح أن المقصود بالفقيه هو المعصوم وانحصاره فيه، وخروج الفقيه غير المعصوم عن هذا الإطار خروجًا تخصصيًا، إذ النص من بداية الأمر لا يشمل الفقيه غير المعصوم، وهذا الأمر بمكان من الوضوح.

وما ورد في بعض الروايات من عدم اختصاص الفقيه بالمعصوم، بل شمولها للفقيه غير المعصوم، مثل صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عَلَيْتِيْ قال: «سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثًا؟ قال: يعيد، قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع»(٢) أو رواية عبدالله بن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله عَلَيْتِيْلٍ، «أنه سئل عن رجل لم يدر، أواحدة صلّى الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله عَلَيْتِيْلٍ، «أنه سئل عن رجل لم يدر، أواحدة صلّى أم اثنتين؟ فقال له: يعيد الصلاة، فقال له: فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة؟

١- صراط الحق، ج٣/ص١٢٣.

<sup>7 - 6</sup> وسائل الشيعة، ج1/2تاب الصلاة/باب من شك بين الثنتين والثلاث ... 1/20 1/20 1/20.

قال: إنما ذلك في الثلاث والأربع»(١)، فإنما لا تشمل الإمام المعصوم عَلِينَيْق، وذلك لإفتراضها أن الفقيه يعيد الصلاة إذا لم يدر أنه صلّى ركعتين أم ثلاثًا، أو لم يدر أنه صلّى ركعة واحدة أم اثنتين، وهذا المعنى بلا شك لا يشمل المعصوم عَلَيْنَيْق؛ لأننا وإن قلنا بأن المقصود من الفقيه هو ما قدّمناه إلا أن هنا قرينة واضحة على أن المقصود بالفقيه في هذه الروايات الأخيرة هو غير المعصوم، إذ لم نسمع و لم نشاهد ولا رواية واحدة تتحدّث عن أن الإمام المعصوم قد حصل له الشك في صلاته، فاختلفت جهة موثقة زرارة الدالة على عدم سجود الفقيه سجود السهو عن جهة صحيحة ابنه عبيد الدالة على أن الفقيه وغيره، إذا عرضه شك في صلاته حسب ما هو مذكور في الرواية و فإنه يعيد الصلاة، ولا شك أن اختلاف جهة الصدور يحسب لها حساب في ميزان التعامل مع الروايات.

على أن الجمع المذكور في كلام الشيخ المحسني لا نحتاج إليه، وذلك لما بيّناه في البحوث المتقدمة من الإشكال على قضية الإسهاء، وأنها مما تتنافى مع مقام العصمة، وبالتالي تبقى موثقة زرارة المتقدمة هي الحكم والفيصل في المقام لعدم وجود معارض لها، إذ هي آبية عن التخصيص والتقييد، وإطلاقها يتوافق مع ما قدّمناه من الأصل الواضح الناص على العصمة المطلقة.

# \* أولاً: كلام الشيخ التستري في التعليق على موثق زرارة:

وقال التستري في رسالته (سهو المعصوم) بعد نقل كلام الشيخ الطوسي في التعليق على الرواية المتقدمة (موثق زرارة):

أما ما ذكره من افتاءه بمضمون خبر ابن بكير ففيه: أنه خبر واحد ورواية

<sup>-1</sup> وسائل الشيعة، ج $\Lambda$ / باب بطلان الصلاة بالشك في عدد الأولتين ...-1

فطحي -يقصد بذلك عبدالله بن بكير الرواي عن زرارة-، وقد نقل في عمدته - أي عمدة الأصول للشيخ الطوسي- إجماع العصابة على أنه لو عارضه خبر إمامي وجب طرحه والعمل بخبر الإمامي، وكيف وقد عارضه أخبار كثيرة بالغة حد الإستفاضة بل التواتر... مع أن حمل خبر ابن بكير على ما أراده من عدم اتفاق السهو للنبي عليه والإمام عليه تأويل يحتاج إلى دليل، بل ظاهره عدم مشروعية سجود السهو رأسًا لقوله: ولا يسجدهما فقيه.

ويعارضه (في خصوص الإمام) ما رواه محمد بن ادريس في مستطرفاته، من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبدالله عَالِيَيْ قال: «ذكرت لأبي عبدالله عَالِيَيْ السهو، فقال: ويفلت من ذلك أحد!، ربما أقعدت الخادم خلفي حتى يحفظ علي صلاتي»(١)(٢).

# والجواب على ذلك:

١- قــد بـان واتضح أن مـا ادعاه من التواتر في الروايات الدالة على الإسهاء من الله لنبيه الأكرم عليه لمصلحة (تقدم الحديث عنها)، هي مـع تــلك الــروايات الناصة على أن السجود للسهو إنما هو لمصلحة أخرى، وهي مصلحة إرغام الشيطان الرجيم لفيه والرفض لما قام به من عمل أدّى إلى حصول السهو في الصلاة، ولا دليل على أن ما حصل لرسول الله على خارج عن هذا الإطار، إلا تلك الروايات المقابلة، وحينئذ تتعارض النصوص الدالة على هاتين المصلحتين، وتسقط الروايات الدالة على حصول الإسهاء، والروايات الدالة على أن سجود السهو؛ لإرغام الشيطان، والمرجع في المقام هو تلك الرواية الناصة والدالة على أن النبي عليه السهو قط.

١- وسيأتي التعليق على نفس هذه الرواية في الطائفة الخامسة.

٢- رسالة في سهو المعصوم -مخطوطة-.

7- ولا يضر في كون الراوي لهذه الرواية منتسبًا للفرقة الفطحية (فرقة تؤمن بإمامة عبدالله الأفطح ابن الإمام الصادق على العصمة المطلقة بن بكير، إذ هي تتوافق مع الأصل الذي هو متسالم عليه والناص على العصمة المطلقة هذا أولهما، وثانيهما؛ لا يوجد ما يعارض هذا الحديث من الروايات المتقدمة على ما بينا تفصيله، ثالثهما؛ فإن رواية ابن بكير لهذه الرواية عن زرارة ليس فيها ما يحتاج فيه إلى تقوية رأيه وترويج معتقده الباطل، إذ ما رواه موافق للأصل ولا يتعارض معه مطلقًا، فحينئذ لا يجوز طرح هذه الرواية والإعراض عنها من أجل شبهة قال هما الشيخ بَهُمُلْكُم، وهمذا كله يتضح أن السهو ممتنع استمرارًا أو اتفاقًا.

٣- ونضيف: إن اتفاق السهو ولو لمرة واحدة -حتى ولو لمصلحة التعليم أو السرحمة هذه الأمة- لمما يتنافى مع القول الثابت بأن السهو مطلقًا هو من الشيطان لا من الله تعالى، والذي قد ثبت بالدليل القطعي ألهم عَلَيْنَا مترهون عنه، فهم عَالِيَنِظِ غير مشاركين للناس -على الرغم من مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، إذ هم مؤيدون من عند الله تعالى (الحكيم العليم) بالحكمة، وليس من الحكمة في شيء أن يسجد أحد منهم لعلة إرغام الشيطان الرجيم بسبب ما سببه لهم من سهو وغفلة في الصلاة.

٤- وما ذكره الشيخ من أن ظاهر الرواية -موثق زرارة- عدم مشروعية سحود السهو رأسًا لقوله: «ولا يسجدهما فقيه» فإنه من أعجب الإستظهارات، إذ ليس النص في مقام بيان نفي المشروعية، بل هو في مقام نفي السهو عن النبي الذي يترتب عليه سحود السهو، وفي مقام إثبات أن ما ثبت نفيه عن النبي عليه من الفقيه المعصوم عَلَيْنَا حسب ما شرحناه آنفًا.

٥- وأما ما تعرّض له من ذكر مؤيّد له على حصول السهو للإمام عُلِينِينِ الذي قد يؤدي إلى حصول سجود السهو وعدم نفيه عنه، وهو رواية حمّاد، فسيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الطائفة الخامسة من الروايات.

# \* ثانيًا: كلام الشيخ التستري في مقام الرد على المفيد مَثَرَقُ:

وتكلم التستري في مقام الرد على الشيخ المفيد الذي قال: بأن الرواية التي تحدّثت عن سهو النبي على في الصلاة، إنما هي خبر واحد، ولا يجوز التعويل على خبر الواحد، حيث قال: وكيف يكون الخبر واحدًا -كما يقول المفيد- ويعاضده القرآن فضلاً عن تواتره في نفسه، والميزان في صحة الأخبار موافقة القرآن، قال تعالى: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴾، وقال تعالى في موسى عَالِيَن وفتاه: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيا حُوتَهُمَا ﴾، ومن قوله تعالى عنه أيضًا: ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ (١).

وقال في موضع آخر في الرد على المفيد: وأما ما ذكره من العجب بأن حكمه الله وسهونا من الشيطان بلا حجة، إلا الصدوق بأن سهو النبي عَلَيْهِم من الله وسهونا من الشيطان بلا حجة، إلا أن يدعي الوحي بذلك. ففيه: إن له الحجة من الكتاب والسنة، ففي سهونا قال تعالى: ﴿ فَأَنْسَنُهُ ٱلشَّيْطَنُ زُحُر رَبِّهِ ﴾ وقال حل وعلا: ﴿ وَمَا ٱنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَنْ الله هو أَذْكُرُهُ ، وقالوا عَلِيْنَ فِي من كُثر سهوهُ في الصلاة: «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم»، وأما سهوه علين ففي صحيح سعيد من الكافي: «إنّ الله هو الذي أنساه رحمة للأمة»، وفي صحيحه من الفقيه: «وإنما فعل تعالى به ذلك رحمة الذي أنساه رحمة للأمة»، وفي صحيحه من الفقيه: «وإنما فعل تعالى به ذلك رحمة الذي أنساه رحمة للأمة»، وفي حبر الحسن بن صدقة: «أنه تعالى أراد بإسهاء نبيّه تفقيه الناس»(٢).

١ - رسالة في اثبات سهو المعصوم -مخطوطة-

٢- نفس المصدر المتقدم.

### والجواب:

1 – قد ذكرنا في ما مضى أنه لا تواتر في المقام بل الروايات متعارضة، والمرجع هو الأصل والروايات الدالة على العصمة المطلقة وعدم حصول سجود السهو من النبي عليها.

7- وأما معاضدة القرآن الكريم وموافقته للروايات الناصة على حصول السهو أو الإسهاء للنبي عليه فأمر غريب جدًا؛ وذلك لأن الله تعالى قد تعهد بعدم نسيان النبي عليه فيما يتعلق بالوحي الإلهي وذلك لأن علمه كله من الله تعالى، ومن كان علمه كذلك فلا يمكن أن يسهو أو ينسى، ولا يعزب عنه شيء مطلقًا، لكون الله تعالى عالم الجهر والاخفاء هو المفيض هذا العلم على نبيه الأكرم عليه، والتعليق على المشيئة لا يدل على الوقوع، فهو من قبيل قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلجّنّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلأَرْضُ إِلّا مَا شَآءَ رَبُّكَ تَعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلجّنّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلّا مَا شَآءَ رَبُّكَ تَعالَى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلجّنّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلّا مَا شَآءَ رَبُّكَ الله على وقوع السهو للنبي عَلَيْكِينَ الله المن القرآن موافق للروايات الدالة على وقوع السهو للنبي عَلَيْكِينَ السَّهِ الله على والله من الله سبحانه وتعالى.

٣- النسيان المتعلق بالنبي موسى عَلَيْنَا في قوله تعالى: ﴿ لَا تُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ الكهف/٧٣، ليس هو ذلك المعنى الذي يوجب إنتقاء الوثوق بالأنبياء، خاصة وأن موسى عَلَيْنَا قد وعد الخضر (العبد الصالح) بأن يصبر عليه وبأن لا يسأله حتى يخبره الخضر نفسه (٢)، وإنما المقصود به ما ذكر العلماء من أن النسيان معناه هو الترك؛ لأنه ترك الشرط المتفق عليه عمدًا على أساس ما رآه عَالَيْنَا من وجوب

١ عصمة الأنبياء/ص٥٥ - (تأليف: الشيخ مالك وهبي).

٢- نفس المصدر المتقدم/ص٥٥٠.

المبادرة إلى السؤال تذكيرًا للعبد العالم، إذ وفاقًا لما لديه من العلم، فإنّ ترك الشرط اللازم بينه وبين العبد العالم أولى من ترك الأمر المولوي بين العبد وربّه سبحانه من لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتذكير العباد به نظير قوله تعالى: ﴿ فَذَكِرْ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكُرَىٰ ﴾(١).

ولا يصح أن يكون الترك سهوًا، بمعنى أنه غاب عن بال موسى فسأل ما سأل؛ لأنه يمكن أن يجاب على ذلك أنه: لو فهم العبد العالم ذلك وهو الأقرب إلى فهم قول موسى عَلَيْنَيْ كونه الأقرب إلى الحدث والأعلم منّا بالأمر لكان الأولى به تذكير موسى عَلَيْنَيْ بالشرط الذي سها عنه لا بما ذكر له من عدم استطاعته الصبر معه، بمعنى أنه ما كان ليقول له في معرض الجواب: ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبّرًا ﴾، بل كان ليقول مثلاً: ألم أقل لك لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرًا؛ لأن المنطوق الأخير هو الجواب المناسب الذي يسهم في تسدكير مسوسي عَلَيْنَيْ بما سها عنه لو كان قد سها عن الشرط فعلاً، ذلك أن من سها يذكر بما سها عنه لا بأمر آخر لم يقم الدليل على سهوه عنه.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن عدم صبر موسى بَالْيَتَا دليل قاطع على عدم سهوه؛ لأن الشرط الذي شرطه العبد العالم عليه بمثل الظرف الخارجي الضاغط الذي كان عليه احتماله ليتصف بالصبر، وتركه لو كان حدث سهوًا لا عمدًا يجعل إتصافه بعدم إستطاعة الصبر سالبًا، لأن السهو سيسقط الظرف الخارجي، وهو الشرط فلا يعود المورد موردًا للصبر أو عدمه، إذ لا شيء فيما يذكر موسى بَاليَتِ تباعًا للفرض بمثل ما يلزم أن يصبر عليه (٢).

١- عصمة الأنبياء/ص٢٨٣ - (تأليف: عباس آل وهب الشِمري).

٢ - نفس المصدر المتقدم/ص٢٨٦.

وأما قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا عَمْعَ بَيْنِهِمَا نَسِيّا حُوتَهُمَا ﴾، فإن هذا المورد لا يتعلق بنسيان النبي موسى عَلِينَيْ لأنه متعلّق بفتى موسى عَلِينَيْ ، فإن قلت: إنه قيل: إن الفتى الذي كان مع موسى عَلَيْنَيْ هو وصيه يوشع بن نون!!، قلنا: لا تصريح في الآية المباركة بذلك، والذي بيّناه من امتناع حصول السهو جرّاء عمل الشيطان للمصطفين من عباد الله، دليل ظاهر على أن الفتى الذي كان مع موسى عَلَيْنَيْ ليس هو وصيه يوشع بن نون...، فالآية المباركة ناظرة إلى توصيف الحدث ليس هو وصيه يوشع بن نون...، فالآية المباركة ناظرة إلى توصيف الحدث (النسيان) كما هو عليه واقع الحال إجمالاً، وأما التفصيل فهو ما تكفلت ببيانه الآية التالية لهذه الآية والتي فيها يظهر أن النسيان كان من قبل الفتى، أمّا بني الله موسى فقد طلب من فتاه أن يأتي بالحوت مما يدلّل على عدم نسيانه له، قال موسى فقد طلب من فتاه أن يأتي بالحوت مما يدلّل على عدم نسيانه له، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَنهُ ءَاتِنا عَدَآءَنا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَدُا نَصَبًا ﴿ فَالَ أَرْءَيْتَ إِلَّ الشّيطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَ قَالَ أَرْءَيْتَ فِي الْمَحْرَةِ فَانِي نَسِيتُهُ فِي النّسَيْهُ إِلّا الشّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّحَدْ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَمَا اللّهِ اللّهَ السّينيهُ إِلّا الشّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّحَدْ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَحَدُ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه على الكهف/٢٦ –٣٦٣).

وعليه فيتضع أن لا موافقة ولا معاضدة قرآنية لتلك الروايات التي ادعى الشيخ التستري تواترها، حيث أتضع أن معنى النسيان الذي نسبه للنبين محمد عليه وموسى عَالِيَيْ لم يخدم فكرة الشيخ التي يريد التوصل من خلالها إلى أن الله سبحانه قد يُنسي أنبياءه لأجل مصلحة ما كعدم إتخاذه ربًّا أو لعدم تعيير أحد لأحد، إذ بينا أن النسيان ليس هو المعنى العادي، بل هو بمعنى الترك العمدي على التفصيل المتقدم.

وبالنسبة للنبي موسى عُالِيَكُلُا، وبالنسبة للنبي محمد مُلِلُمِلِينَ فَإِنَّ الله قد تعهّد بعدم حصول النسيان له في الوحي، فأين الموافقة المزعومة من قبل الشيخ التستري

١- عصمة الأنبياء/ص٤٥-٥٥ - (تأليف: عباس آل وهب الشِمّري).

في المقام حتى نقول بأن الله تعالى قد أسهى أنبياءه الكرام صَالِيَّا اللهُ عَلَيْهُمْنَ، وعليه فلا حجة للشيخ الصدوق لا في الكتاب الكريم ولا في السنة المطهّرة حتى يُصار إلى تفصيله الذي فرّق فيه بين السهو الشيطاني والإسهاء الربّاني.

# \* ثالثًا: كلام السيد المرتضى مَلْكُلُ:

ومن خلال ما تقدّم يتضح الجواب عمّا ذكره السيد المرتضى من أن النبي إنما لا يجوز عليه النسيان فيما يؤديه أو في شرعه، أو في أمر يقتضي التنفير، فأما فيما هو خارج عمّا ذكرناه فلا مانع من النسيان، ألا ترى أنه إذا نسى أو سها في مأكله أو مشربه على وجه لا يستمر ولا يتصل فيُنسب إلى أنه مغفّل إنّ ذلك غير ممتنع (١).

فإن قول السيد المرتضى مخالف حتى لقول مجّوزي الإسهاء من الله تعالى -بل وقوعه-؛ إذ من يقول بجواز الإسهاء -كالشيخ الصدوق وأستاذه - فإنه لا يقول بجوازه مطلقًا، وبهذا يكون قوله مخالف لجميع الإمامية من دون فرق بين من ينفيه مطلقًا وبين من ينفيه سهوًا لا إسهاء، إذ هم متفقون على نفي السهو وإن كان سهوًا غير منفر و لم يؤدي إلى نسبته إلى التغفيل، على أنه لا دليل لدى السيد المرتضى على جواز ذلك سوى عدم الإمتناع العقلي، وقد اتضح مما سبق أن الدليل العقلي يرى بأن شخصية النبي والإمام الميليس شخصية واحدة فلا يجوز التفكيك بين جميع ما يتعلق بما وهذا واضح، والحق -كما اتضح عدم حواز ذلك مطلقًا، لا إسهاءً ولا سهوًا.

١- لاحظ البحار، ج١٧/باب ١٦: في سهوه ونومه ﷺ عن الصلاة/ص١١٩ -١٢٠.

٢- المعارف السلمانية / - ٩٢ - مصدر سابق

#### ملاحظة:

وجُّه بعضهم روايات هذه الطائفة بما يلي:

إن النبي عَلَيْهِ "سجد سجدتين شكراً فظنوها سهوًا، اظهارًا لصورة السهو عمدًا لدفع مفسدة الغلو والتفويض، أو التعيير بالسهو أو المبالغة بالتعيير، أو لمصلحة تعليم احكام السهو، أو المماشاة على قدر عقولهم بضرب من التقية، أو السياسات المدنية للبيانات التدريجية، أو نحوها من الحِكم الخفية والجلية لسائر متشابحات الكتاب والسنة ".

ولكن هذه التوجهيات غير صحيحة :

وذلك لأن الروايات على ان النبي على قد سجد سجدتين انما سجدهما لأجل الكلام في الصلاة، كما في رواية سعيد الاعرج المتقدمة في هذه الطائفة من الروايات (روايات الطائفة الثانية)، واما قضية التعيير أو دفع مفسدة الغلو والتفويض فقد مر علينا دفع هذا الامر مفصلا، وكذلك الحال بالنسبة لقضية التعليم، واما التوجيبه بالمماشاة على قدر العقول، فهو من التوجيهات التبرعية التي لا شاهد عليها من نفس الروايات، كما فصلناه في التعليق التاسع على روايات الطائفة الأولى، فراجع.

الرواية: الشيخ الطوسي بإسناده عن زيد بن علي عن آبائه، عن علي بَاللَيْظِ قَال:

«صلّى بنا رسول الله عَلَيْهِ الظهر خمس ركعات ثم انفتل، فقال له بعض القوم: يا رسول الله، هل زِيدَ في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال صلّيت بنا خمس ركعات، قال: فاستقبل القبلة وكبّر وهو حالس ثم سحد سحدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلّم، وكان يقول: هما المرغمتان»(١).

## التعليق على الطائفة الثالثة:

قال السيد الخوئي قَالَتُونِي : ... ولكنها بالرغم من صحة سندها غير ثابتة عندنا، لمنافاة مضمونها مع القواعد العقلية كما لا يخفى، فهي غير قابلة للتصديق (٢)، وقال صاحب الحدائق قَالَتُونِي: ... وهو ضعيف لا يعوّل عليه وشاذ ونادر من جهات عديدة فلا يلتفت إليه...(٣)،

وعلى كل حال: فهذا الحديث لا يلتفت إليه، ولا أدري لماذا لم يستدل به من يقول بوقوع السهو أو الإسهاء في أثناء الصلاة -كما هو الحال بالنسبة إلى روايات الطائفة الثانية- فإن من يقول بهذه (أي السهو في الركعتين الأخيرتين) يلزمه القول بمفاد هذه الطائفة (الدالة على وقوع الركعة الخامسة)، ولكن لشناعة

<sup>-1</sup> وسائل الشيعة، ج $\Lambda$ كتاب الصلاة/باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة ...-1

٢– المستند في شرح العروة الوثقى، ج١٨/ص٤١.

٣- الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج٩/ص١١٧، (للشيخ يوسف البحراني وَلَيْكُمْ).

هذا المفاد لم يستدل به حتى من ألّف رسالة في هذا المقام لتأييد حصول الإسهاء أو السهو لنبينا الأكرم عَلَيْهِ إِنْهِ .

ويضاف الى ذلك: ان من المعلوم فقهيا ان علم المكلف بزيادة ركعات الصلاة مبطل لها، لا الها توجب فقط سحود السهو - كما دلت عليه هذه الرواية - وهذا مما يوهن الرواية قطعًا.

# الطائفة الرابعة: ما دلّ على أن عليًا عَالَيْنِ صلّى بالناس من غير طهر:

الرواية: الشيخ الطوسي بإسناده عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عن أبي عبدالله عَلَيْ عَال: عبدالله عَلَيْ عَال:

«صلّى علي عَلِيَ بِالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل، فخرج مناديه، أن أمير المؤمنين عَلِيبَيْلِ صلّى على غير طهر فأعيدوا، فليبلغ الشاهد الغائب»(١).

## التعليق على الطائفة الرابعة:

وقد علّق السيد الخوئي على هذه الرواية قائلا: وفيه: مضافًا إلى ضعف سندها، لعدم ثبوت وثاقة والد العرزمي، أنّ مضمولها غير قابل للتصديق لمنافاته العصمة، وعدم انطباقه على أصول المذهب، ولا يكاد ينقضي تعجّي من الشيخ والكليني لدى الظفر بهذه الرواية وأمثالها مما يخالف أصول المذهب ألهما كيف ينقلالها في كتب الحديث المستوجب لطعن المخالفين على أصولنا، على أن مضمون هذه الرواية مقطوع البطلان، كيف ولو كانت لهذه القصة أي شائبة من الحقيقة لنقلها أعداؤه ومناوئوه في كتبهم، واشتهرت بينهم لتضمّنها أكبر طعن وتشنيع عليه غور آلله بأفوّه مع حرصهم على تنقيصه بكل ما يتيسر لهم ولو كذبًا وافتراء في أن يُطفِئون غور آلله بأفوّه هم ولو كذبًا وافتراء في أن يُطفِئون غور آلله بأفوّه هم ولو كذبًا وافتراء في أن يُطفِئون أن يُطفِئون أن المنقولة في كتبهم إلا نادرًا، وكيف كان فهذه الرواية ليست مشهورة عندهم ولا منقولة في كتبهم إلا نادرًا، وكيف كان فهذه الرواية

۱- وسائل الشيعة، ج $\Lambda$ كتاب الصلاة/باب إذا تبين كون الإمام على غير طـــهارة ...-سهارة ...-س-س-

من الضعف والسقوط بمكان<sup>(١)</sup>.

مضافًا إلى أن الروايات الصحيحة دلت على أن المأموم لا يحب عليه الإعادة لو اكتشف بطلان صلاة الإمام، مثل ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عَالِيَيْلِ في حديث قال: «من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟، وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟، قال: هذا عنه موضوع»(٢).

١- المستند في شرح العروة الوثقى، ج١٧/ص٣١٣-٤٣٠.

٢- وسائل الشيعة، ج٨/كتاب الصلاة/باب إذا تبين كون الإمام على غير طهارة .../ص٣٧١/

ح۱.

الطائفة الخامسة: ما ورد من إقعاد الصادق بَاللَّيْنِ خادمه ليحفظ عليه صلاته:

الرواية: الشيخ محمد بن إدريس في آخر "السرائر" نقلاً من كتاب محمد بن على بن محبوب بإسناده عن الفضيل، قال:

«ذكرت لأبي عبدالله عَلِيْقِيلِ السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحدا!، ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليَّ صلاتي» (١).

### التعليق على الطائفة الخامسة:

وقد علق الشيخ الحر العاملي على هذه الرواية قائلاً: اعلم إن إقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلاً عن وقوعه، بل ذلك إمّا لأجل حصول الثواب للخادم، أو ليتعلّم منه الصلاة، أو لتعليم الناس الإعتناء بها، أو لبيان جواز الإعتماد على قول الغير في عدد الركعات، أو ليتعلّم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار، أو لئلا يخلو وحده في بيت -كما روي في بعض الأحبار - أو للحث على التحفظ من السهو، أو لئلا يُعيّر أحدُ أحدًا بالسهو كما وقع التصريح به أيضًا أو لغير ذلك من الحِكم، وهو نظير أمر الله الحفظة بكتابه أعمال العباد وحفظها، ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴾ ﴿ لا يَضِلُ رَبّي وَلا يَنسَى ﴾، واستحالة السهو على المعصوم مطلقًا متفق عليه من الإمامية لم يخالف فيه إلا ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي عَالِيَهِ، وقد صرّحوا بذلك، وأوردوا له أدلة عقلية ونقلية، وصنّفوا في ذلك كتبًا منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن استحاق المقري، ذكره النحاشي (٢).

١ – وسائل الشيعة، ج٨/كتاب الصلاة/باب حواز حفظ الغير لعدد الركعات .../ص٢٥٢/ح١.

٢- نفس المصدر المتقدم بالهامش.

وكلام الشيخ الحر العاملي وجيه ومقبول، إلا في الوجه الذي ذكره من أن ذلك لئلا يُعيّر أحدُ أحدًا بالسهو كما وقع التصريح به أيضًا، فإن هذا الوجه هو الذي تبنّاه الشيخ الصدوق من حصول الإسهاء للنبي عَلَيْهِ لمصالح، ومنها مصلحة عدم التعيير من أحد لأحد، وليس من الصحيح أن الشيخ الصدوق يتبنّى حصول السهو للمعصوم بَالنَيْهِ، إذ هو القائل بالإسهاء لا السهو، وكلا الوجهين غير صحيحين -أعني الإسهاء الربّاني والسهو الشيطاني-؛ لما بيّناه في ما سبق من مخالفة كليهما للأصل المتسالم عليه بين الإمامية، فراجع.

ولو فرضنا بطلان هذه التوجيهات جميعها، وانحصر التوجيه بالقول: بأن إقعاد الإمام عَلَيْتَكُلُو لخادمه من خلفه يحفظ عليه صلاته إنما هو لأجل حصول السهو له في صلاته، فهذا التوجيه يكون باطلاً، لمنافاته للعصمة وعدم انطباقه على أصول المذهب.

الطائفة السادسة: ما دلّ على أنه صليقي لله انصرف من صلاته قال لأصحابه: ما دلّ على أنه صليقي لله انصرف من صلاته قال لأصحابه: هل أسقطت شيئًا من القرآن؟:

الرواية: فقد روى في المحاسن عن ابن القدّاح عن أبي عبدالله، عن أبيه ﷺ قال:

«صلّى النبي عَلَيْهِ صلاةً، وجهر فيها بالقراءة، فلمّا انصرف، قال لأصحابه: هل أسقطت شيئًا من (في) القرآن؟ قال: فسكت القوم، فقال النبي عَلَيْهِم أفيكم أبي بن كعب؟ فقالوا: نعم، فقال: هل أسقطت فيها بشيء؟ قال: نعم يا رسول الله، إنه كان كذا وكذا، فغضب عَلَيْهِم قال: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم منه ولا ما يترك؟! هكذا هلكت بنو اسرائيل، حضرت أبداهم، وغابت قلوهم، ولا يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه»(۱).

# التعليق على الطائفة السادسة:

ولكن في هذه الرواية عدة نقاط:

أولاً: إن ما افترض من قبل القائلين بثبوت الإسهاء للنبي على من أجل مصلحة عدم التعيير كما مر في روايات الطوائف السابقة، قد حصل في هذه الرواية ذلك المحذور وما هو مخالف للمصلحة المفترضة السابقة من عدم تعيير أحد لأحد، حيث أن النبي علي قد قام بتعيير -والعياذ بالله- أصحابه الذين يصلون خلفه بما هو مشترك بينه وبينهم وهو النسيان للقراءة في الصلاة -بناء على صحة صدور هذه الرواية-.

١- بحار الأنوار، ج١٧/باب سهوه ونومه -أي النبي ﷺ عن الصلاة/ص١٠٥-١٠٦.

ثانيًا: ولو فرضنا حصول السهو فإنه لا معنى لتأنيب النبي عَلَيْهِ لأصحابه، عنالفًا بذلك ما اشتهر عنه من حديث الرفع: «رُفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة»(١)، ولا شك أن حديث الرفع حديث امتناني، إذ الحديث وارد لنفي الأمر الثقيل عن هذه الأمة، وذلك لكونه في سياق المحبة واللطف والامتنان، وحينئذ فأي امتنان وتخفيف ومحبة ولطف على هذه الأمة حينما يواجههم بهذا التقريع والتهديد بالهلاك في الحديث المبحوث عنه.

ثالثًا: مع بطلان حصول السهو، فإنه ينفتح باب الإحتمال الثاني وهو كون ترك القراءة عن عمد، وحينئذ يكون مفادها: أن النبي عليه قد ترك القراءة عمدًا لكي ينبههم على أمر عظيم، ألا وهو حضور القلب وعدم الغفلة والتنبه لقراءة الإمام، ولكن هذا الإحتمال غير صحيح؛ وذلك لأنه بإمكان النبي عليه أن ينبه على قضية الخشوع وحضور القلب بما هو متعارف من التبليغ في أمثال هذه الموارد بما لا نحتاج فيه إلى فعل يتعمّد فيه النبي عليه ترك القراءة لكي يحصل التعليم، ولا نحتاج إلى فعل يسهو فيه لتحقيق هذه المصلحة، فيمكنه أن ينبه على ضرورة حضور القلب في الصلاة والخشوع فيها عن طريق خطبة رنّانة قويّة تجعل السامع متعظًا ومتأثرًا بما ولا سيما إذا حصلت من صاحب جوامع الكلم والذي كلامه فوق كلام المخلوق وتحت كلام الحالق، كما هو الحال في كثير من الموارد التي تحدّث فيها عن طريق نفوس السامعين.

رابعًا : هذا مضافًا الى مخالفة هذه الرواية للضرورة الفقهية من أن : ترك

١- الخصال، ج٢/باب التسعة/ح٢.

القراءة الواجبة في الصلاة عمدًا مبطل لها، ولكن الرواية تقول: بأن ترك القراءة عمدًا - على فرض احتمال العمد في مفادها - لا يبطل الصلاة، وهذا بلا شك غير صحيح وهو مما يوهن الرواية .

خامسًا: وعلى فرض صحة حصول احتمال العمد أو احتمال السهو في هذه الرواية فإنه لا يمكننا الأخذ بما لضعف سند هذه الرواية، وقد نصّ الشيخ المجلسي في البحار (١) على ضعف السند، وكذلك الشيخ محمد آصف المحسين (١).

١- بحار الأنوار، ج١٧/باب ١٦: في سهوه ونومه ﷺ عن الصلاة/ص١٠٦.

٢- صراط الحق، ج٣/ص ١١٨.

الطائفة السابعة: ما دلّ على إبقاء الإمام عَالِيَظٍ لمعة في ظهره لم يصبها الماء في غسل الجنابة:

الرواية: الشيخ الكليني بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَانَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُعِلَّانِهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ

«اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده»(١).

### التعليق على الطائفة السابعة:

ولكن هذه الرواية صحيحة ليست من باب السهو والنسيان المنفيين عن المعصوم عَالِيَنِيْنِ حتى يقال بمخالفتها للأصول والقواعد الإعتقادية، إذ من الضروري أن الإمام عَالِيَنِيْنِ لا يغتسل غسلاً فاسدًا.

فإما أن يكون ذلك الموضع مغسولاً ولم يعلم به الناظر فتحيّل بقاء لمعة فأحبر الإمام عَلَيْنَيْنِ بَعْماله على التدريج، ولكن الناظر استعجل الأحبار، وعلى أي تقدير زجر الإمام عَلَيْنَيْنِ له ظاهر في عدم وجوب الإعلام(٢).

بل وقال صاحب الحدائق -ونعم ما قال-: والأقرب عندي حمل الخبر على عدم فراغه عَلَيْنَظِيْ : «اغتسل أبي» أي عدم فراغه عَلَيْنَظِيْ : «اغتسل أبي» أي

١- وسائل الشيعة، ج٢/كتاب الطهارة/باب عدم وجوب إعلام الغير بخلل في الغسل من أبواب الجنابة/ص٢٥٩-٢٦/-١.

اشتغل بالغسل فقيل له في حال الغسل، والتجوّز في مثل ذلك شائع في الكلام، فلا منافاة فيه للعصمة، وما ربما يتراءى من دلالة قول المخبر: «قد بقيت لمعة» على ذلك، فإن مرمى هذه العبارة إنما يكون بالنسبة إلى من فرغ من الغسل وتعدّيه إلى أسافل البدن مع بقاء تلك اللمعة في أعاليه استعجل الرائي لها بإخباره هما، وإلا فهو كان يرجع إليها بإمرار يده عليها مرة أخرى ...(١).

ووجّه السيد السبزواري الرواية أيضًا، فقال: فائدة: خبر اللمعة لا ينافي ما ثبت من عدم السهو والنسيان بالنسبة إلى المعصوم عَالِيَنِينِ، لإمكان أنه عَالِيَنِينِ أخر غسل ذلك المحل عمدًا لمصلحة، فعجّل القائل له عَالِيَنِينِ، ومثله ما عن الصادق عَسل ذلك المحل عن علي عَالِيَنِينِ: «إن رسول الله عَالِينِينِ عن علي عَالِينِينِ : «إن رسول الله عَلَيْنِينَ اغتسل من جنابة، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ عَلَيْنِينَ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثم صلّى بالناس»(٢).

١ - الحدائق الناضرة، ج٣/ص٥٥.

٢- مهذب الأحكام، ج٣/ص٧٠، (تأليف: السيد عبد الأعلى السبزواري).

الرواية: المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن الحلبي عن أبي عبدالله ﷺ أَلَهُ قال: «تقول في سحود السهو: بسم الله وبالله، اللهم صلّ على محمد وآل محمد، قال: وسمعته مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته»(١).

### التعليق على الطائفة الثامنة:

ولكن هذه الدلالة ساقطة؛ وذلك لأن قوله «وسمعته» لا يعطي معنى مباشرته على السهود السهو كي يخدش في صحة الحديث بمنافاته مع ما استقرت عليه أصول المذهب من تتره المعصوم عَلَيْتَلَا من السهو، بل بمعنى سماع الفتوى منه وأنه سمعه يقول في حكم المسألة كذا، بشهادة صدر الحديث، حيث قال: تقول في سحدتي السهو كذا، وهذا استعمال دارج في لسان الأخبار وغيرها، حيث يعبر عند حكاية رأي أحد بالسماع عنه أنه يقول كذا، نظير ما ورد من أنه سمعته يقول: في القتل مائة من الإبل، كما مثّل به صاحب الوسائل (في ذيل الحديث المتقدم)، فهو من باب حكاية القول لا حكاية الفعل كما لا يخفى (٢).

١- وسائل الشيعة، ج٨/كتاب الصلاة/باب كيفية سحدتي السهو .../ص٢٣٤/ح١.
 ٢- المستند في شرح العروة، ج٨١/ص٠٩٩-٣٩١.

الرواية: الصدوق في المقنع عن حمّاد بن عثمان:

«أنه سأل أبا عبدالله عَلَيْنَا عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، فقال: كان رسول الله عَلَيْقِينَ يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضى يومًا مكانه»(١).

وجه الدلالة: إن تأخير الغسل من قبل النبي صلى الله على الفحر لا يتصوّر فيه الترك العمدي، بل هو صادر سهوًا.

# التعليق على الطائفة التاسعة:

ولكن هذا الوجه ساقط؛ وذلك لأمور:

أولاً: إنّ قوله «أخّر الغسل حتى يطلع...» ظاهره أنه يتعمّد التأخير إلى أن يطلع الفحر، لا أنه بقى كذلك إلى طلوع الفحر من باب الصدفة والسهو.

ثانيًا: إننا نقطع بأن النبي ﷺ كان يصلّي صلاة الليل دائمًا، لوجوبها في حقه وأنه من خصائصه ﷺ، وهي مشروطة بالطهارة لا محالة، ولا يمكنه والحال هذه أن يبقى جنبًا إلى طلوع الفجر.

على أن ظاهر الرواية أن النبي عليها بأنه كانت عادته ذلك حيث عبّر فيها بأنه «كان... يجامع» لا أن ذلك اتفق في حقه صدفة، ومن المقطوع به عندنا خلاف ذلك؛ لأن البقاء على الجنابة إلى طلوع الفحر في شهر رمضان لو لم يكن محرمًا

١- وسائل الشيعة، ج١٠/كتاب الصوم/باب أن من أحنب ليلاً في شهر رمضان.../ص٥٧م/ح٣.

مبطلاً للصوم فلا أقل أنه مكروه، وكيف يصدر المكروه من النبي ظليلي حياته(١).

ثالثًا: على أن الرواية تضمنت أن القول بحرمة ذلك ووجوب القضاء به من قول الأقشاب، وليت شعري من المراد بالأقشاب؟!، فهل هم الأئمة الباقون العياذ بالله حيث صدرت منهم الأخبار في حرمة البقاء على الجنابة في شهر رمضان ووجوب قضاء الصوم حينئذ، أو المراد بهم جميع الشيعة القائلين بحرمة البقاء ووجوب القضاء معه، لما مرّ أنه متفق عليه بينهم ولم يُنقل الخلاف في ذلك عن أحد من أصحاب الأئمة، بل العلماء الأقدمين سوى الصدوق وَلَيْنَ والا ندري قائلاً بذلك غير الأئمة الباقين وأصحابهم يعني الشيعة، فكيف وصفهم الإمام عَاليَبْ بالأقشاب.

وهذه الوجوه الثلاثة تفيد القطع بعدم صدور الرواية لداعي بيان الحكم الواقعي، فلا مناص معه من حملها على التقية لذهابهم إلى ذلك ...(٢).

١ – التنقيح في شرح العروة، ج٦ /ص٢٩٢.

٢- نفس المدصر المتقدم/ص٢٩٢.

الطائفة العاشرة: ما دلّ على أن عليًا عَالِيَتُلاّ زاد في طوافه سهوًا، وهي رواية واحدة:

الرواية: الشيخ الطوسي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر بِالسِّيِّيلِ قال:

«إنّ عليًا عَلِيًا عَلِيًا عَلِيًا عَلَيْ طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستًا، ثم صلّى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول»(١).

### التعليق على الطائفة العاشرة:

أولاً: الرواية دالة على وقوع السهو من الإمام المعصوم، وهو منافٍ لمعتقد الإمامية من أنه يمتنع وقوع السهو منهم، كيف يصدّق أن يصدر من علي صلى الله المناهلية في ذلك؟!، وهو القائل: «وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل»(١).

ثانيًا: مرّ التعليق على الطائفة الأولى في قولنا (سادسًا) من أنه بعد رفض ما دلّت عليه تلك الرواية من مداليل عقائدية تتنافى مع مقام العصمة لا يبقى بحال لأخذ ما فيها من أحكام شرعية، وقد ذكر في علم الأصول: أن الدلالة الإلتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الوجود والحجية، فإذا سقطت المطابقية لمنافاتها للعصمة كما هو المفروض تبعتها الإلتزامية في السقوط بطبيعة الحال، فكيف يمكن الاستدلال بما على حكم شرعي؟!.

قال الشيخ اللنكراني في كتابه "تفصيل الشريعة" معلَّقًا على الرواية: أن دعوى

١- وسائل الشيعة، ج٣١/كتاب الحج/باب أن من زاد شوطًا على الطواف .../ص٣٦٥-٧٠.
 ٢- وهذا لسان خطبته القاصعة في نهج البلاغة وقد أشرت إليها مقدمًا.

التفكيك في الرواية بين ما هو خلاف معتقد الشيعة بالحمل على التقية وبين الحكم المذكور فيها برفع اليد عن السبعة وإضافة الستة الظاهرة في كون الثاني هو طواف الفريضة، مما لا مجال لها أصلاً؛ لأنه لا معنى للتفكيك بين الموضوع والحكم، وليس المقام مثل ما إذا كانت رواية مشتملة على حكمين مثلاً، وكان اللازم حمل أحدهما على التقية حيث أنه يجوز التفكيك بينهما كما لا يخفى (1).

#### الطائفة الحادية عشر:

الشيخ الصدوق بإسناده عن تميم القرشي عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن الهروي، قال:

«قلت: للرضا عِلْمِيْنِيْنِ يَا ابن رسول الله إن في الكوفة (في سواد الكوفة) قومًا يزعمون أن النبي عَلَيْهِ لِللهُ إنّ الله يزعمون أن النبي عَلَيْهِ إِلَى لَمْ يقع عليه السهو في صلاته، فقال: كذبوا لَهُ اللهُ إِنّ الذي لا يسهوا هو الله لا إله إلا هو»(١).

#### التعليق على الطائفة الحادية عشر:

أولاً: قد بيّنا في البحوث الماضية أن المعصوم بَاللِّيَظِ لا يسهو وأن كل ما دلّ على خلاف ذلك فهو مرفوض مردود.

ثانيًا: هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم توثيق والد تميم القرشي، وهو عبدالله بن تميم، وكذلك أحمد بن على الأنصاري، وكيف يمكن إثبات مطلب عقائدي برواية ضعيفة السند.

ثَالثًا: نفي السهو عنهم ليس من الغلو، حتى نحتاج إلى تأكيد من قبل الإمام المعصوم بَالْيَيْلِ بأن الذي لا يسهو هو الله سبحانه وتعالى؛ وإنما الغلو هو نفي العبودية عنهم والمربوبية، عن علي صُلطًا الله على قال: «إياكم والغلو فينا، قولوا إنّا عبيد مربوبون وقولوا في فضلنا ما شئتم»(٢).

ولا يشك واحد من الإمامية أن نفي السهو -الذي هو تفضّل من الله سبحانه وتعالى- لا يحوّل من كان كذلك إلى إله ورب يُعبد من دون الله وهو أمر واضح.

١- بحار الأنوار، ج١٧ /باب ١٦: في سهوه ونومه ﷺ عن الصلاة /ص١٠٥.

۲- الخصال، باب: ۲۰۰ /ح۱۰

الطائفة الثانية عشر: ما دلّ على تذكّر أمير المؤمنين بَاليَّنِينِ لعهد رسول الله على على الزهراء بَاليَّنِينِ، وهي رواية واحدة:

الرواية: جاء في كتاب سُلَيم بن قيس:

«فوثب على ﷺ فأخذ بتلابيبه ثم نتره فصرعه، ووجأ أنفه ورقبته، وهمّ بقتله فذكر قول رسول الله ﷺ وما أوصاه به....»(١).

وجه الدلالة: أن عليًا ﷺ قد سها عن عهد رسول الله ﷺ ثم تذكّره.

#### التعليق على الطائفة الثانية عشر:

أقول: بأن استخدام لفظ (فذكر) لا يستلزم دومًا تحقق النسيان والغفلة، بل قد يستعمل بمعنى الحضور الذهني بغض النظر عن وجود سهو في البين، وقد ورد في بعض الروايات بهذا المعنى، منها: مارواه ابن قولويه والكليني والصدوق بأسنادهم إلى داود الرقي، قال: «كنت عند أبي عبدالله بَاللَيْظِ إذ استسقى الماء، فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه، ثم قال لي: يا داود لعن الله قاتل الحسين بَاليَظِ، فما أنغص ذكر الحسين بَاليَظِ للعيش، إني ما شربت ماءً باردًا إلا ذكرت الحسين بَاليَظِ» (٢).

ويعلم من هذا أن التذكّر يكون على نوعين، فمرة يكون بأن يكلّف الإنسان بشيء ثم يغفل عن ذلك الأمر ثم يتذكّره بعد فواته وبعد أن خالف المطلوب منه نسيانًا وسهوًا، وهذا هو الممنوع على المعصوم، ومرة يكون من قبيل تذكّر

١ - كتاب سليم/ص١٥٠.

٢ - وسائل الشيعة، ج ٢ / بقية كتاب الأطعمة .../باب استحباب ذكر الحسين بَالِيَنْظِ ولعن
 قاتله/ص٢٧٢/ح١.

الإنسان ما وقع في الأيام الخوالي والأزمنة الغابرة، أو التذكر للأمر الإلهي قبل فوات المطلوب، وهذا نظير ما ورد في الروايات العديدة من غضب بعض الأئمة عمّا يرتكبه بعض خدمهم ثم كظمهم للغيظ، فلا منافاة بين تحقّق الغضب كما في مقامنا هذا حيث اعتدى القوم على الزهراء عَلَيْنِيْ وبين إمساك الإمام علي عن القتل، ولا يعني أمر النبي عَلَيْنِيْ بعدم قتال القوم أن يقف الإمام علي عن القتل، ولا يعني أمر النبي على بعدم قتال القوم أن يقف الإمام على وحلا مكتوف الأيدي من دون أي ردة فعل، ومن هنا كان موقفه في وجه عمر وخالد بن الوليد، وهذا ما تقتضيه شجاعة الإمام وغيرته وهو منبعهما ومعينهما، والقول بسهو الإمام علي عَلَيْنِيْ عمّا أمره النبي عَلَيْنِيْ، إنما يصح منعه وإبطاله إذا والقول بسهو الإمام علي عَلَيْنِيْ عمّا أمره النبي عَلَيْنِيْ، إنما يصح منعه وإبطاله إذا كان متحققًا وواقعًا في الخارج، والرواية ليس فيها ما يدل على ذلك، بل فيها ما يدل على عدم وقوعه، ولهذا التزم الإمام على على عدم وقوعه، ولهذا التزم الإمام على المناء النبي عليه النبي عليه المناء النبي عليه المناء المناء المناء المناء المناء النبي عليه النبي عليه المناء النبي عليه المناء المناء النبي عليه المناء النبي عليه المناء ا

۱- راجع كتاب "حوار مع السيد فضل الله ...."/ص٤٢٠-٤٢١، (تأليف: السيد هاشم الهاشمي).

الطائفة الثالثة عشر: ما دل على أن النبي عَلَيْهِ أَرَاد ضرب راحلته فأصاب بطن رجل يسمّى سوادة.

الرواية: المحلسي بإسناده عن ابن عباس في وصيته عليه المرابع عند مرض موته:

«فاجتمع الناس فخرج رسول الله صلحية متعصبًا بعممته متوكيًا على قوسه حتى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال.... (إلى أن قال): فناشدتكم بالله أي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة إلا قام فليقتص منه، فالقصاص في دار الدنيا أحب إلي من القصاص في دار الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء، فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له سوادة بن قيس، فقال له: فداك أبي وأمي يا رسول الله إنك لما أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك العضباء، وبيدك القضيب الممشوق، فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني، فلا أدري عمدًا أوخطأ، فقال: معاذ الله أن أكون تعمدت.... إلخ»(۱).

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ قد اعترف بأن ما فعله خطأ سهوي.

#### التعليق على الطائفة الثالثة عشر:

إن هذه الرواية وزالها وزان بقية الروايات التي تتنافى مع عصمة الرسول على الله على أنه لا يمكن في حال حصول هذه الحالة أثناء بحيئه من الطائف أن يفعل ذلك الخطأ إن صح ثبوت حصولها وأن يبقى النبي على هذه الحالة من الخطأ ولا يرفده الوحي بتنبيه أو عتاب وما شابه ذلك، وذلك لأنه من المستحيل أن يبقى النبي على خطأ ويقره الله على ذلك، إذ هو القائل على خطأ ويقره الله على ذلك، إذ هو القائل على خطأ ويقره الله على ذلك، إذ هو القائل على خطأ ويقرة الله على ذلك، إذ هو القائل على النبي

١- بحار الأنوار، ج٢٢/الباب الثاني: وداع الرسول عَلَيْنِينَ وقضية القضيب الممشوق/ص٥٠٨.

ربي فأحسن تأديبي.

مضافًا إليه أنه يتنافى ذلك مع خلق رسول الله صليقي إذ أن افتراض حصول هذه الحالة خطًا لا يعني عدم إلتفاته إلى ضرب هذا الشخص، فعدم إلتفاته شيء، وحصول الخطأ شيء، وهل من خلق رسول الله صليقي أن لا يتسامح في الحال من هذا الخطأ المفترض؟، إن ذلك بعيد جدًا جدًا.

هذا وسند الرواية ضعيف، لضعف محمد بن هارون ومجهولية بقية الرواة ما عدا ابن عباس.

ولو فرضنا قبول هذه الرواية فإننا نقبلها في الحدود التي لا تتنافى مع عصمة النبي عَلَيْهِ وهو بقية الرواية، وأما ما ينافي العصمة في هذه الرواية فلا يمكننا قبوله.

الطائفة الرابعة عشر: ما دل على خروج رسول الله عَلَيْهِ ومروره بالنساء عاري الجسم.

الرواية: الشيخ الكليني بإسناده الصحيح عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عَلَيْ قَال:

«خرج رسول الله عليها يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم، فمرّ بالنساء فوقف عليها أم قال: يا معشر النساء، تصدّقن وأطعن أزواجكن فإن أكثركن في النار، فلما سمعن ذلك بكين، ثم قامت إليه إمرأة منها فقالت: يا رسول الله، في النار مع الكفار، والله ما نحن بكفّار، فقال لها رسول الله عليها إنكن كافرات بحق أزواجكن (1).

#### التعليق على الطائفة الرابعة عشر:

إن الوصف الموجود في الرواية (عاري الجسم) ليس عائدًا على رسول الله على أن الوصف له حتى يقال بأنه قد نسي وخرج على النساء عاري الجسم، وإنما وصف (عاري الجسم) هو وصف للحمل، إذ أن الجمل الذي ركب عليه رسول الله عليه هو عاري الجسم، يمعنى أن الجمل ليس عليه غطاء ولا وطاء، وحينئذ فالرواية أجنبية تمامًا عن بحثنا ولا علاقة لها به.

١٠- وسائل الشيعة، ج٠٢/كتاب النكاح/باب وجوب طاعة الزوج على المرأة/ص١٧٥ ١٧٦/ح٣.

الطائفة الخامسة عشر: ما دل على أن رسول الله صَلَيْقَالِيَهُ قد زاد في الصلاة سَعًا وفيهن الوهم.

الرواية: الشيخ الصدوق بإسناده عن زراره بن أعين قال: قال أبو جعفر عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

«كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم، يعني سهوًا، فزاد رسول الله صليقيلي سبعًا وفيهن الوهم، وليس فيهن القراءة، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأحيرتين عمل بالوهم»(١).

وجه الاستدلال:حيث استدل بها بعض السلفيين على أن رسول الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ رسول الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ وهذا منافٍ للعصمة التي يقول بها الإمامية.

#### التعليق على الطائفة الخامسة عشر:

ونقول: إن الرواية تبيّن حالة معينة، وهي أن الله سبحانه وتعالى في أصل تشريع الصلوات الخمس قد شرّع هذه الصلوات جميعها ركعتين ركعتين، ولكن الرسول عليه أعطي حق التشريع في الركعتين الأخيرتين من الصلاة؛ وفقًا لضابطة يعطيه –أي الله سبحانه– إياها عن طريق الوحي، مصحوبة بكشف الواقع له، وإطلاعه على الحقائق، وتعريفه بالمصالح والمفاسد، وإيقافه على الغايات والضوابط والمعايير...(٢)، ففي الركعتين الأوليتين إذا حصل شك فيهما بطلت

٢- الولاية التشريعية/ص١٩ - (تأليف: السيد جعفر مرتضى العاملي).

الصلاة، لأنما الفريضة الإلهية الأصلية، وأما إذا حصل الشك في ما فرضه رسول الله عليها وهو الركعتين الأخيرتين، فإنه لا بد من العمل طبقًا لأحكام الشك فيها والمبيّنة في روايات أحرى، ولا علاقة لهذه الرواية وأمثالها بمسألة السهو عند رسول الله الله الله المعنى الذي فهمه بعض السلفية غير صحيح.

## ٢- الدفاع عن آية الله العظمى السيد الخوئي وَلَيْنَاقِ

انتشر عند الناس أن آية الله العظمى السيد الخوئي وَلَيْتَكُ يرى بأن لا مانع من حصول السهو للمعصوم في الموضوعات الخارجية، بل وذكر بعض المشايخ أنه يظهر من كلام السيد وَلَيْتَكُ عدم المانع في هذا السهو<sup>(۱)</sup>، ولكن أين تكمن الحقيقة؟، وهل أن السيد وَلَيْتَكُ قائل بسهو المعصوم بَالِيَتِكُ فعلاً؟.

# أولاً: نعرض كلام السيد الخوئي مَثَرَيِّ المذكور في الاستفتاءات الموجه لسماحته-:

- السؤال: ما هي حقيقة الحال في مسألة اسهاء النبي عَلَيْهِ عن صلاة الصبح؟، وهل يلزم أن يسهي الله تعالى نبيه عَلَيْهِ لَيُعلَم أنه ليس بإله؟، والله تعالى يقول: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلأَسْوَاقِ ﴾ إلى آيات أخرى تدل على أنه بشر، علاوة على ولادته ووفاته عَلَيْهِ إلى !.

ثم هل يلزم أن يسهي الله تعالى رسوله صلاقه التكون رحمة للأمة لكي لا يعير أحد أحدًا إذا نام عن صلاته؟، وقد أجرى الله سبحانه كثيرًا من أحكامه على أناس آخرين لا على الرسول نفسه على أناس آخرين لا على الرسول نفسه على أنيم وليس (نام)، والفرق واضح بين الحالتين؟!.

وهل صحيح أن ذا اليدين –الذي تدور عليه روايات الإسهاء أو السهو- لا أصل له وأنه رجل مختلق، كما يذهب إلى ذلك الشيخ الحر العاملي وَالْتُرَاثِينَ فِي

١ - عصمة الأنبياء /ص٦٦٥ - (الشيخ مالك وهبي).

رسالته التنبيه بالمعلوم من البرهان على تتريه المعصوم عن السهو والنسيان؟.

- حواب السيد قَاتِيَنُ : القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، والله العالم(١).

## ثانيًا: مناقشة العبارة وإبداء الرأي فيها:

أقول: يحتمل في جواب السيد فَالْتُنْ إحتمالان: أولها؛ أن القدر المتيقن من السهو الممنوع هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، وأما في الموضوعات الخارجية فالأمر مسكوت عنه، إذ لا يوجد إثبات أو نفي في هذه الجهة، ثانيهما؛ أن القدر المتيقن من السهو الممنوع هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، وأما الموضوعات الخارجية فالأمر فيها مشكوك من حيث حصول السهو وعدمه، فلا قدر متيقن فيها.

وعلى كلا الاحتمالين فإن السيد فَالْتِنْ لَم يحسم الأمر، وحينئذ لا يصح التمسك بهذه العبارة لإثبات أن السيد قائل بحصول السهو في الموضوعات الخارجية، أو أنه قائل بعدم مانعية وقوع السهو كذلك؛ لأن التمسك بهذه العبارة هو تحميل لها فوق طاقتها، ولا بد عندئذ من الرجوع إلى محكمات كلمات السيد فَلَيْنَ في كتبه وبحوثه، ولاشك بحسب التتبع لكلماته وَ كَاللُهُ عَنَى أنه يرى ويثبت نظرية الإمامية الإثني عشرية القائلة بعدم جواز السهو على المعصوم مطلقًا، وقد ردّ على الكثير من الروايات الدالة على حصول السهو أو الإسهاء، بما فيها تلك الرواية الواردة في الإستفتاء الموجّه لسماحته فَالْتَرَاقُ المتقدّم.

١- عصمة الأنبياء /ص٦٦٥ - (الشيخ مالك وهبي).

## ثالثًا: كلمات السيد الخوئي وَلَيْرُجُ:

١- وقال معلّقًا على روايات الطائفة الأولى: ولكن هذه الأحبار -بالرغم من صحة أسانيد جملة منها- غير قابلة للتصديق، لمحالفتها مع أصول المذهب كما لا يخفى<sup>(۱)</sup>.

7- وقال معلّقًا على روايات الطائفة الثانية: ... أن هذه الروايات في أنفسها غير قابلة للتصديق وإن صحّت أسانيدها، لمخالفتها لأصول المذهب، على ألها معارضة في موردها بموثقة زرارة المصرّحة بأنه على الله على الله على الله على الله على الله على الله قال: لا، ها سجدهما فقيه» فلا بد من ارتكاب التأويل أو الحمل على التقية أو الضرب عرض الجدار (٢).

"- وقال معلقًا على الطائفة الثالثة المتقدمة: ... ولكنها بالرغم من صحة سندها غير ثابتة عندنا، لمنافاة مضمونها مع القواعد العقلية كما لا يخفى، فهي غير قابلة للتصديق (٣)، وقال أيضًا معلقًا على نفس هذه الطائفة: موثقة زيد بن على الواردة في سهو النبي علي في صلاة الظهر والإيتان بها خمس ركعات، وفيها: «.... فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس، ثم سجد سجدتين... إلى، وفيه أولاً: معارضتها بما ورد في غير واحد من الأخبار من تكذيب نسبة السهو إلى النبي عليه وأنه لم يسه في صلاته قط، ولم يسجد سجدتي السهو قط، السهو إلى النبي عليه لا محالة في صلاته قط، ولم يسجد سجدتي السهو قط، فهي محمولة على التقية لا محالة .

١ – المستند في شرح العروة الوثقى، ج١١/ص٣٤١.

٢- نفس المصدر المتقدم، ج١٨/ص٣٤٠-٣٤١.

٣- نفس المصدر المتقدم، ج١٨/ص٤١.

٤ - نفس المصدر المتقدم، ج١٨/ص٣٩٧.

3- قال معلّقًا على الطائفة الرابعة من الطوائف المتقدمة التي دلّت على أن عليًا صُلطًا الله على بالناس من غير طهر: وفيه: مضافًا إلى ضعف سندها، لعدم ثبوت وثاقة والد العرزمي، أن مضمولها غير قابل للتصديق، لمنافاته للعصمة، وعدم انطباقه على أصول المذهب، ولا يكاد ينقضي تعجبي من الشيخ والكليني لدى الظفر بهذه الرواية وأمثالها مما يخالف أصول المذهب ألهما كيف ينقلالها في كتب الحديث المستوجب لطعن المخالفين على أصولنا (۱).

٥- وقال في التعليق على الطائفة الثامنة المتقدمة: وقد عرفت أن الحلبي رواها عن أبي عبدالله عَالِيَهِ تارة بصيغة الصلاة وسمعه مرة أخرى يقولها بصيغة التسليم، لا بمعنى مباشرته عَالِيَهِ لها في سجود السهو كي يخدش في صحة الحديث بمنافاته مع ما استقرّت عليه أصول المذهب من تترّه المعصوم عَاليَهُ من السهو ...(٢).

7- وقال معلّقًا على الطائفة العاشرة: نعم، هنا إشكال آخر وهو منافاة الإتيان بالشوط الثامن سهوًا لعصمة الإمام عَ اللّهِ على الأمور الخارجية، وذلك مناف للذهب الشيعة، فيمكن إخراج هذه الرواية مخرج التقية في إسناد السهو إلى أمير المؤمنين عَ اللّهَ ومثل ذلك غير عزيز في الأخبار، فلا ينافي ثبوت أصل الحكم (٣)، وراجع كلامه في قضية سقوط الدلالة الإلتزامية وتبعيتها في السقوط للدلالة المطابقية، في التعليق السابع على الطائفة الأولى.

وبعد هذا النقل المتعدّد من كلمات السيد لا يبقى مجال للإدعاء بكلام آخر غير ما ورد في كلمات السيد فَرُسِّتُ ، وليس وراء عبادان قرية!!.

١ – المستند في شرح العروة الوثقى، ج١٧/ص٣١٣–٣١٤.

٢ - نفس المصدر المتقدم، ج١٨/ص ٣٩٠.

٣- المعتمد في شرح العروة الوثقى، ج ٢٩/ص٧٥ - (تأليف: السيد الخلحالي تقريرًا لبحث السيد الخوئى فَاتَرَقُ ).

#### رابعًا: توجية ودفعُهُ:

قد يقول قائل: إن النفي الــوارد في كــلام الــسيد فَكَتْرُ واقــع علــى الموضوعـات الشرعية -كالطهارة والصلاة والطواف-، ولا علاقة لكلامه ببقية الموضوعات الأخرى، إذ أن القدر المتيقن من كلام السيد هو نفــي الــسهو في الموضوعات الخارجية الشرعية لا غير.

أقول: إن العبرة في النفي إنما هو بالقضية الكبرى المذكورة في كلامه، حيث يقول: بأن السهو هو مناف للقواعد العقلية المثبتة للنبي والإمام بَاليَّنِيلاً، وهذه القواعد العقلية لا تخصص بموضوعات معينة وتنفى في أخرى؛ إذ القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، وقد مر بنا نصه وَلَيْتُن في القول بالعصمة المطلقة حيى في الأمور الخارجية -كما هو الحال في النص السادس المتعلق بالطائفة العاشرة-.



وفیه تمهید وفرع

|  |  | 3. |
|--|--|----|
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |

## الفصل الثاني

## عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على أن علم المعصوم فعلي أم إرادي؟

هناك رأيان في علم الإمام عَالِيَتِينِ بالنسبة للموضوعات الخارجية، لا بالنسبة لبقية أفعالهم وأقوالهم عَالِيَتِينِ، فبعض يرى أن علمهم إرادي استنادًا إلى روايات تذكر ألهم إذا شاؤوا أن يعلموا علموا<sup>(۱)</sup> –وهذه الروايات كلها ضعاف-، وبعضهم يرى أن علمهم فعلي استنادًا إلى روايات كثيرة جدًا.

وتكفي مراجعة واحدة في كتاب أصول الكافي لتطلع على حجم الروايات التي تدل على علمهم الفعلي المفاض عليهم من رب العزة والجلالة سبحانه وتعالى، وهذه الروايات المتواترة قد دلت على أن الله عز شأنه أودع في الإمام (المنصوب حجة للعباد، ومنارًا يهتدي به الضالون) قوة قدسية نورية يتمكن بواسطتها من استعلام الكائنات، وما يقع في الوجود من حوادث وملاحم، فيقول الحديث الصحيح: «إذا ولد المولود منا رفع له عمود نور يرى به أعمال العباد وما يحدث في البلدان» (٢)، والتعبير بذلك إشارة إلى القوة القدسية المفاضة من ساحة الحق سبحانه؛ ليستكشف بها جميع الحقائق على ما هي عليه من قول أو عمل أو غيرهما من أجزاء الكيان الملكي والملكوتي، وبتلك القوة القدسية يرتفع سدول الحهل واستتار الغفلة فلا تدع لهم شيئًا إلا وهو حاضر بذاته عند

١- أصول الكافي، ج١/كتاب الحجة/باب أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا علموا/ص٥٨.

٢- بصائر الدرجات/ص ٥١ - ٤٥٧.

ذواتهم المقدسة....

وقد أنبأ أبو عبد الله الصادق عَلَيْسَا عمّا حباهم به المولى حل شأنه من الوقوف على أمر الأولين والآخرين، وما في السماوات والأرضين وما كان ويكون حستى كأن الاشياء كلها حاضرة لديهم (١)، ثم يسجل التدليل عليه بقوله: «كلما كان لرسول الله عَلَيْهِ فلنا مثله إلا النبوة والأزواج» (٢).

ولا غلو في ذلك بعد قابلية تلك الذوات المطهرة بنص الذكر الحميد ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرْ تَطْهِيرًا ﴾ لتحمل الفيض الأقدس، وعدم الشح في (المبدأ الأعلى) تعالت آلاؤه.

والمغالاة في شخص عبارة عن إثبات صفة له إما أن يحيلها العقل أو لعدم القابلية لها، والعقل لا يمنع الكرم الإلهي، كيف؟!!، والجليل عز لطفه يُدِرُ النعم على المتمادين في الطغيان المتمردين على قدس جلاله حتى كأن المنة لهم عليه، فلم يمنعه ذلك من الرحمة بهم والإحسان إليهم والتفضل عليهم، لا تنفذ خزائنه ولا يفوته من طلبه، وهذا من القضايا التي قياساتها معها.

وإذا كان هذا حال المهيمن سبحانه -كما وصفناه مع أولئك الطغاة- فكيف به عز وجل مع من اشتقهم من الحقيقة الأحمدية التي هي من (الشعاع الأقدس) حل شأنه؟!!، فالتقى مبدأ فيّاض وذوات قابلة للإفاضة فلا بدع في كل ما ورد في حقهم عَلَيْتَكُلِا، من علم الغيب والوقوف على أعمال العباد وما يحدث في البلدان مما كان ويكون.

فالغيب المدعى فيهم بَاللَّيْظِ غير المختص بالباري تعالى ليــستحيل في حقهـم؛

١- مختصر بصائر الدرجات/ص١٠١ - (للحسن بن سليمان الحلي).

۲- المختصر *اص*٤٧.

فإنه فيه تعالى شأنه ذاتي، وأما في الأئمة فمجعول من سبحانه، فبوساطة فيضه ولطفه كانوا يتمكنون من استعلام خواص الطبائع والحوداث...، ويشهد له ما جاء عن أبي جعفر الجواد على «فإنه لما أحبر أم الفضل بنت المامون بما فاجأها مما يعتري النساء عند العادة، قالت له: لا يعلم الغيب إلا الله، قال على وأنا أعلمه من علم الله»، فالأئمة محتاجون في جميع الآنات (الأوقات) إلى الفضل الإلهي بحيث لولا دوام الاتصال وتتابع الفيوضات لنفد ما عندهم...(١).

١- مقتل الحسين /ص٢٧-٣٠ - (تأليف: السيد عبدالرزاق المقرم).

٢- أسس القضاء والشهادة/ص٧٨ - (الشيخ جواد التبريزي).

٣- وللمزيد من التفصيل حول علم المعصوم بَاليَنظ وسعته تراجع الرسالة القيمة لآية الله الشيخ
 محمد حسين المظفر والتي عنوانها: علم الإمام، فإنه قد أوفي في هذه المسألة بما لا مزيد عليه.

وقد تعرض الباحث الكبير العلامة السيد عبد الرزاق المقرم في كتابه مقتل الحسين عَالِيَظِ إلى مسألة إلقاء الإمام نفسه في التهلكة، وأجاب عنه بما لا مزيد عليه فلتراجع هناك.

## الروايات الدالة على حصول الجهل للمعصوم بَالِيَنْ إِ

## الرواية الأولى:

المضمون: الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي مريم الأنصاري: قال:

«كنت مع أبي عبدالله عَلِينَيْلِ في حائط له فحضرت الصلاة فترح دلوًا للوضوء من رُكّي (بئر) له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي»(١).

وجه الاستدلال: أن الإمام الصادق ﷺ لما نزح الدلو لم يكن عالمًا بما فيه من قطعة العذرة اليابسة، وإلا فلو كان عالمًا لما نزح (ملأ) دلوًا فيه عذرة، إذ عبارة «فخرج عليه» دالة على عنصر المفاجأة في المقام، وهذا يكشف عن جهل في المقام.

#### والجواب:

إن هذه الرواية حملها علماؤنا على رأي الشيخ الكاشاني -صاحب كتاب الوافي - القائل: بأن الماء القليل لا يتأثر وينفعل بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير في أحد أوصافه الثلاثة، وحينئذ فإنه لا يوجد جهل في المقام، وإنما يوجد علم بوجمود العذرة، إلا أن الإمام عَالِيَنظِ لما رأى أن الماء لم يتغير بوجودها لم يحكم بنجاسته.

ولكن مع صحة التوجيه السابق بوجود العلم في المقام، فلا يخل ذلك بالعصمة من هذا من هذه الجهة، إلا أنها تخل بالعصمة من جهة أخرى؛ وذلك لأن الوضوء من هذا الإناء (الدلو) منشأ لتنفر الطباع عن هذا الفعل والذي لا ينبغي صدوره عن أئمة

١- وسائل الشيعة، ج١/كتاب الطهارة/باب نجاسة ما نقص من الكر/ص٤٥١-٥٥١/ح١٠٢.

الجماعة والجمعة، فكيف يعقل حصوله من إمام الأمة عَلَيْنَا إلى الله وقد من علينا في البحوث المتقدمة مضافًا إلى أن مرجوحيته مقطوع بها -أي لا يترجح الوضوء به-، إذ لو لم نقل بالنجاسة فلا أقل من الكراهة الشديدة، فصدوره بعيد عن ساحتهم بمراتب.

واحتمال صدوره عنهم لإرشاد العباد إلى جوازه مدفوع؛ بأن هذا في ما إذا لم يكن البيان القولي وافيًا بتمام المراد، فيعرض للفعل جهة حُسْنِ تكافئ مرجوحيته الذاتية، وأما إذا كان القول أوفى -كما في ما نحن فيه - فلا، خصوصًا مثل هذا الفعل الموجب لتنفّر الطباع، فالمُتعيّن في مثل المقام تخطئة الراوي في زعمه أفحا عذرة، أو تكذيبه ...(١).

على أن الرواية ضعيفة السند من جهة بشير الراوي عن أبي مريم لتردده بين الثقة وغيره، وإن كان أبو مريم موثقًا في نفسه فلا اعتبار بالرواية (٢).

۱ - مصباح الفقیه، ج ۱ /ص۷۸ - ۷۹.

٢ - التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج٢/ص١٣٠.

#### الرواية الثانية:

المضمون: ١- الشيخ الكليني عن أبي بصير قال:

«سألت أبا عبد الله عُلِيَيِين عن الكر من الماء، كم يكون قدره؟، قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء»(١).

٢ - وما رواه أيضًا عن اسماعيل بن جابر قال:

«سألت أبا عبدالله عَلَيْسَعِلْم عن الماء الذي لا ينجّسه شيء؟، فقال: كر، قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار»(٢).

وجه الاستدلال: إننا نلاحظ في هاتين الروايتين تقديرين مختلفين للكر، وأنه لا توجد ضابطة واضحة في المقام، فمرة يكون التقدير بثلاثة أشبار ونصف ومرة يكون التقدير بثلاثة أشبار فقط، وهذا كاشف عن جهل من الإمام عَلَيْتَكُمْ في تقدير المساحة.

#### والجواب:

قد تعددت الآراء في حل هذا الإشكال، فبعض توصل إلى حلٍ، وبعض توصل إلى ثبوت المعارضة بين المفادين ولجأ إلى الترجيح بأمور أخرى من خرار المفادين، فالسيد الحوئي وَلَيْتُنْ حمل الأخبار الدالة على الأزيد من مقدار ثلاثة أشبار -كرواية أبي بصير- بأن موردها هو اختلاف سطح الماء الراكد، إذ الماء في

١ - وسائل الشيعة، ج١/كتاب الطهارة/باب مقدار الكر بالأشبار/ص٦٦/ح٦.

٢- نفس المصدر المتقدم، ج١/كتاب الطهارة/باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد/ص٥٥ ١٦٠/ح٧.

الصحاري لا يتمركز في الموارد المسطحة بل في الأراضي منخفض الوسط، فوسطه أعمق من جوانبه ولعل الزائد عن سبعة وعسشرين إنما هو بهذا اللحاظ ...(١).

أو أن مورد الأخبار الدالة على الأزيد (من مقدار ثلاثة أشبار) هو ما يعد أكثر من المقدار المعتاد عرفًا، إذ أن المقدار المعتاد عرفًا هو سبعة وعشرون شبرًا، حيث أن المدار فيه على أشبار أقصر الأشخاص المتعارفين بأن لا يعد عرفًا أقصر من المعتاد، وهو يتحقق في حق جميع الأشخاص مستوين الخلقة، فإذا بلغ الماء سبعة وعشرين شبرًا بأقل شبر من أشبار مستوى الخلقة فهو بالغ حدّ الكر أعني سبعة وعشرين في حق جميع المستوين خلقة من كما أنه إذا لم يبلغ هذا المقدار بالأشبار المذكورة فهو غير كر في حق الجميع، فيكون نظر الإمام بما المقدار بالأشبار المذكورة فهو غير كر في حق الجميع، فيكون نظر الإمام بما المقدار بالأشبار المذكورة فهو غير كر في حق الجميع، فيكون نظر الإمام بما المقدار بالأشبار المذكورة فهو غير كر في حق الجميع، فيكون نظر الإمام بما المقدار بالأشبار المذكورة فهو غير كر في حق الجميع، فيكون نظر الإمام بما المقدار بالأشبار المذكورة فهو غير كر في حق المتعارف.

أو أن مورد الأخبار الدالة على الأزيد (من مقدار ثلاثة أشبار) هو الإحتياط ببيان مقدار شامل على الكر قطعًا، أو حملها على بيان مرتبة أكيدة من الإعتصام والكرية نظير الحمل على بيان مرتبة أكيدة من الاستحباب في العبادات (٢) أو غير ذلك من الوجوه.

والمهم مع وجود هذه الاحتمالات وغيرها في هذه الروايات يتضح أن الجهل في المقام منتف؛ وذلك لأن إثبات ذلك يتوقف على عدم وجود ما يجمع بين هذه الروايات من الوجوه غير التبرعية وغير الخارجة عن مفاد الروايات، ولا شك في وجود وجوه من نفس مفاد هذه الأدلة ولا أقل من احتماله، وإذا ورد الاحتمال

١ – التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج٢/ص١٦٨.

۲- نفس المصدر المتقدم، ج۲/ص١٦٥-١٦٦.

بطل الاستدلال -كما يقولون- وبالتالي لا يمكن التمــسك بهــذه الروايــات للإستدلال بها على مطلب يتنافى مع العصمة المطلقة.

#### الرواية الثالثة:

المضمون: الشيخ الطوسي بإسناده عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن على عَلَيْ قال:

« ما أبالي أبول أصابني أو ماء، إذا لم علم»(١).

وجه الاستدلال: أنه بحسب هذه الرواية يمكن أن يتطرّق الجهل للإمام عَالِينَيْنِ من حيث إصابة رطوبة له أهي بول أم ماء؛ لأن قوله: «إذا لم أعلم» يساوي «إذا كنت حاهك».

#### والجواب:

إن افتراض الجهل في الرواية -كما يحاول المستدل إثباته- إنما يكون وجيهًا إذا كان قد أصاب الإمام بول و لم يعلم عنه، وأما إذا افترضنا أن مقصود الإمام على المحمد على العلم بإصابة البول، من باب أنه لو كانت هناك إصابة بالبول لعلمت بها، وبما أن هذا الأمر منتف من البداية لأنه لم يتحقق فعلاً، فيصح للإمام عَلَيْنِيْ أن يقول: إنني لا أعلم بوجود نجاسة البول وإصابتها لي، فهو لا يبالي من هذه الجهة، وعليه فالرواية لا يمكن الاستدلال بها لنفي العصمة.

۱- وسائل الشيعة، ج٣/كتاب الطهارة/باب أن كل شيء طاهر حتى تعلم وردود النجاسة عليه/ص٤٦٧ح.

#### الرواية الرابعة:

المضمون: ١- على بن عيسى الإربلي، في كتاب "كشف الغمّة" نقــلاً مــن كتاب "الدلائل" لعبد الله عَالِيَظٍ قال:

«لما كان الليلة التي وعد فيها على بن الحسين عَالِيَكُلِ قال لمحمد -يقصد ابنه الامام الباقر عَالِيَكِلِ -: ابغني وَضُوءًا(١)، قال: فقمت فحئته بماء، فقال: لا تبغ هذا؛ فإن فيه شيئًا ميتًا، قال: فخرجت فحئت بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة، فحئته بوَضُوء غيره، الحديث»(٢).

٢- ررواه في أصول الكافي عن الحسين بن محمد بن عامر، عن أحمد بن المحاق بن سعد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمارة، عن رجل، عن أبي عبد الله عَالِيَة قال:

«لما كان الليلة التي وعد فيها على بن الحسين عَلَلْيَظِيْ قال لمحمد عَلَلْيَظِيْ: يا بني ابغني وَضُوءًا، قال: فقمت فجئته بوَضُوء، قال: لا أبغي هذا فإن فيه شيئًا ميتًا، قال: فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة فجئته بوضوء غيره، الحديث»(٣).

وجه الاستدلال: أن الإمام الباقر عُلِليَنظِ قد جهل وجود الفارة في الماء، وإن كان الإمام زين العابدين عِلليَنظِ قد أثبتت لديه العلم بوجود الفارة الميتة في الماء.

#### والجواب:

١- أي اطلب لي وضوءً.

٢- وسائل الشيعة، ج١/كتاب الطهارة/باب نجاسة ما نقص من الكر/ص٥٦ ١٥/ح١٥.

٣- أصول الكافي، ج١/أبواب التاريخ/باب مولد على بن الحسين ﷺ /ص٢٦٨/٥٤.

إنه لا يمكن التمسك بهذه الرواية؛ وذلك لضعفها سندًا، لا من جهة الحسين بن محمد فإنه أستاذ الكليني الثقة، ولا من جهة أحمد بن اسحاق فإنه ثقة أيسضًا، ولا من جهة أبي عمارة فإنه مجهول لا يعلم من هو؟؟، والذي روى الحديث عن رجل مجهول أيضًا.

نعم، حتى ولو تم سند الرواية (بوجه من الوجوه) يمكن قبولها في الأمور التي لا تتنافى مع العصمة؛ وذلك لأن الرواية احتوت على أمور أخرى –كما هو مفصل في أصول الكافي– فلا بأس بقبولها من هذه الجهة.

#### الرواية الخامسة:

المضمون: ١- الشيخ الطوسي، بإسناده عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله على على عبد الله عن المذي:

٢- الشيخ الطوسي، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن بَاليَّعْ :

«إِن عليًا ﷺ أمر المقداد أن يسأل رسول الله ﷺ واستحيى أن يــسأله، فقال: فيه الوضوء، قلت: وإن لم أتوضأ، قال: لا بأس»(٢).

٣- الشيخ الطوسي، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إليم المحمد بن الرضا الماليم المحمد بن الرضا الماليم المحمد بن بزيع عن الرضا الماليم المحمد بن بزيع عن الرضا الماليم المحمد بن المحمد

«إِنْ عَلَيًا عَلِيَّا عَلَيْهِ أَمْرِ المقداد بن الأسود أَنْ يَسأَلُ النِّي عَلَيْهِ وَاسْتَحِي أَنْ يَسأَلُه، فقال: فيه الوضوء»(٣).

وجه الاستدلال: إذا كان الإمام عَلَيْنَا عالمًا بالشريعة وأنه باب مدينة العلم وغير ذلك، فكيف جَهِلَ حكم هذه المسألة؟!!، حتى أنه أمر المقداد أن يسسأل رسول الله عَلَيْنَا عن حكم المذي.

١- وسائل الشيعة، ج١/كتاب الطهارة/باب١٢ من أبواب نواقض الوضوء/ص٢٧٨/ح٧.

٢ - نفس المصدر المتقدم، ص٧٧٩ - ٩.

٣- نفس المصدر المتقدم، ص٢٨١/ح١٧.

#### والجواب:

أولاً: إن الشيخ الطوسي فَلْ الذي روى هذه الأحبار في كتابيه "التهذيب والاستبصار" قد قدال في كتابه "تلخيص الشافي": إن جميع ما تضمنه السؤال تعويل على أخبرار آحاد لا توجب علمًا عندنا وعند خصومنا، وعندند حاصة لا توجب عملاً حملي ما دللنا عليه وما هذا سبيله لا يجروز أن يعترض به عملي أدلة العقول، وحينئذ بما ألها تخالف ما استقر عليه مذهب الإمامية من عدم جهل المعصوم عَلَيْتَكُمْ فيكون حال هذه الرواية أن لا نأخذ بما (1).

ثانيًا: إن هذه الروايات تفترض أن عليًا عَلَيْكِ كان مذاءً، وهذا يكشف عن كثرة فعله لذلك، فكيف يُتَصَوَّرُ فيه أن يبقى على هذه الحالة مدة طويلة، لا يسأل فيها رسول الله عَلَيْكِ عن حكم صلواته التي تشترط فيها الطهارة?!!، والحال أن الطهارة شرط واقعي إذ أن الإخلال به يؤدي إلى بطلان الصلاة، ولا سيما إذا لا حظنا الرواية الثالثة المتقدمة وهي صحيحة ابن بزيع التي بيتت أن خروج المذي موجب للوضوء، فإن ذلك غير معقول.

ثالثًا: استدلال الفقهاء بهذه الروايات في كتبهم الاستدلالية لا يكشف عن تسليمهم بما فيها (٢)، وربما يكون استدلالهم بها على أساس أن بها أمرين، الأمر الأول: ما يدل على كون الإمام على عَلَيْتِيْ بهذه الصفة، والأمر الثاني: ما يسدل على الحكم الواقعي، فإذا سقط الأول فلا يسقط الثاني؛ لكونه متوافقًا مع الحكم الواقعي الذي دلت عليه هذه الروايات وروايات أخرى، ولكن بيّنا في الحديث

١- تلخيص الشافي، ج١/ص٢٦٣ - (بتصرف).

٢- وقد اتضح من النقطة السابقة.

عن الطائفة الأولى والعاشرة في القسم الأول أنه إذا سقطت الدلالـــة المطابقيـــة للحديث فإنه تسقط بتبعها الدلالة الإلتزامية، فراجع.

رابعًا: وعلى فرض التسليم بهذه الروايات فإنه لا يتنافى ذلك مع سؤال أمير المؤمنين بَالِيَنِيْ عن هذا الحكم في زمن رسول الله عليها، وذلك لأن أحد مصادر التعلّم لأمير المؤمنين بَاليَنِيْ هو النبي عَلَيْهِا فلا فرق بين هذا الحكم الذي لم يكن يعرفه ثم عرفه، وبين غيره من الأحكام التي استفادها من جهة النبي عَلَيْهِا وعلمها بعد أن لم كن عالماً بها، فالاقتصار على ذكر المذي -وحكم سائر الدين حكمه- لا وجه له (۱).

ولا سيما إذا لا حظنا كلامه عَلَيْنَا في هذه الناحية حيث يقول: «وقد كنت أدخل على رسول الله عَلَيْنِ كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة، فيخليني فيها أدور معه حيث دار، وقد علم أصحاب رسول الله أنه عَلَيْنِ لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، فربّما كان في بيتي يأتيني رسول الله عَلَيْنِ أكثر ذلك في بيتي، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقى عنده غيري، وإذا أتاني للخلوة معي في مترلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بين، وكنت إذا سألته أحابني، وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني...(٢).

١- تلحيص الشافي، ج١/ص٩٤.

٢- أصول الكافي، ج١/كتاب فضل العلم/باب اختلاف الحديث/ص٢٤/ح١.

ومن التوجيهات التي تذكر: أن يُحْمَلُ السؤالُ على التجاهل لتربية الأمة وتعليمها وإلفات النظر إلى ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية (١)، وإذا كان الأمر بالنسبة إلى السرسول عَلَيْهِ فَكَذَلْكُ الحال بالنسبة إلى وصيه عَالِيْهِ فَكَذَلْكُ الحال بالنسبة إلى وصيه عَالِيْهِ فَكَذَلْكُ الحال بالنسبة إلى وصيه عَالِيْهِ فَهُو قد أراد إلفات النظر إلى أهمية السؤال وطلب العلم والإلتفات إلى الأحكام الشرعية، وإذا ورد الإحتمال بطل الاستدلال.

١- شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة، ج١/ص١٦.

#### الرواية السادسة:

المضمون: الشيخ الكليني بإسناده عن سليمان بن خالد، قال:

«سألني أبو عبد الله عِللَيْظِ فقال: ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه ويدًا؟ (١)، -إلى أن قال- كم إلى الفرت من الموضع الذي وضعتموه فيه؟، فقلت: قذفة حجر، فقال: سبحان الله، أفلا كنتم أوقرتموه حديدًا وقذفتموه في الفرات، وكان أفضل؟!» (٢).

وجه الاستدلال: أن الإمام عُللين قد سأل، وهذا كاشف عن جهله بالقضية.

#### والجواب:

لا يظهر من الرواية أنه كان جاهلاً، بل حاله حال: وكم سائل عن أمره وهو عالم، على أن يساق الرواية سياق استنكار على عدم احتياطهم لجنازة عمه زيد على من أن تؤخذ وتحرق من قبل قاتليه للمنها الله الله الله المنها الرواية، مضافًا إلى أن الرواية ضعيفة سندًا؛ وسبب الضعف من جهة أبي المستهل، والذي هو من رواة الحديث فإنه مرذد بين الضعيف والممدوح كما يقول السيد الخسوئي فكرس .

وهكذا يجاب -بنفس الإجابة الاولى- عن الروايات الشبيهة، مثـــل مــــا رواه الكليني بإسناده عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عَالِيَنِيْنِ، قال: «قال لي: يا

١- زيدًا: يقصد به عمه زيد الشهيد عِللِّيكُلِّ.

٢- وسائل الشيعة، ج٣/كتاب الطهارة/باب جواز تثقيل الميت وإلقائه في الماء عند خوف النش
 له/ص٧٠٠/ح١.

٣- التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج٩/ص٣٠١.

هارون بن خارجة، كم بينك وبين مسجد الكوفة، يكون ميلاً؟ قلت: لا، قال: فتصلّي فيه الصلوات كلها؟، قلت: لا، قال: أما لو كنتُ بحضرته لرجوتُ أن لا تفوتني فيه صلاة، وتدري ما فضل ذلك الموضع؟، ما من عبد صالح ولا نسبي إلا وقد صلى في مسجد كوفان ...»(١).

ومثل ما رواه الشيخ ابن قولويه بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر على ومثل ما رواه الشيخ ابن قولويه بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر الكوفة: أتصلي في مسجد الكوفة كل صلاتك؟، قال: لا، قال: ففي كل جمعة؟، قال: لا، قال: ففي كل سنة؟، قال: لا، فقال أبو قال: لا، قال: ففي كل سنة؟، قال: لا، فقال أبو جعفر عَلِينَيْنِ : إنك لمحروم من الخير، ثم قال: أتزور قبر الحسين في كل جمعة؟، قال: لا، قال: في كل شهر؟، قال: لا، قال: في كل سنة؟، قال: لا، فقال أبو جعفر بَالنَيْنِيْنَ : إنك لمحروم من الخير» ألى الله قال: في كل سنة؟، قال: لا، فقال أبو جعفر النه على الله ع

١- وسائل الشيعة، ج٥/كتاب الصلاة/استحباب قصد المسجد الأعظم بالكوفة .../ص٥٥٩/
 ح٣.

٢- نفس المصدر المتقدم/ح٢٢.

#### الرواية السابعة:

المضمون: الشيخ الكليني بإسناده عن عبدالله بن أبان، قال:

«دخلنا على أبي عبدالله بَاللَيْمَ فَسَالنا: أفيكم أحد عنده علم عمي زيد بن على؟، فقال له رجل من القوم: أنا عندي من علم عمك، كنا عنده ذات ليلة في دار معاوية بن إسحاق الأنصاري، إذ قال: انطلقوا بنا نصلي في مسجد السهلة، فقال : أبوعبد الله عَلَيْنَا وفعل؟، فقال: لا، جاءه أمر فشغله عن الذهاب، فقال: أما والله لو استعاذ الله به حولاً لأعاذه ...»(١).

وجه الاستدلال: نفس الاستدلال السابق.

#### والجواب:

إن الإمام عِلْمِينَظِ أراد بيان فضيلة مسجد السهلة وبيان قضية زيد عِلَلْيَظِ، وأنه لو استجار بمذا المسجد لأجاره الله سبحانه وتعالى –فهو عالم بما فعله زيد عِلَلْيَظِ –، وأراد أن يسأل لبيان الفضيلة والقضية، وهذا خارج عن قضية الجهل.

ويؤيد هذا قوله ﷺ قال: «بالكوفة مسجد يقال له مسجه السهلة، لــو أن عمي زيدًا أتاه فصلى فيه واستجار الله لأجاره عشرين سنة ....»(٢).

۱- وسائل الشيعة، ج٥/كتاب الصلاة/باب استحباب الصلاة في مصلحدالسهلة/ ص٢٦٦/ح٣.

٢- نفس المصدر المتقدم/ح٥.

#### الرواية الثامنة:

المضمون: الشيخ الكليني بإسناده عن عبدالحميد بن سعيد قال:

«بعث أبو الحسن عَلِينَظِ غلامًا يشتري له بيضًا، فأحذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، فلما أتى به أكله، فقال له مولى له: إن فيه من القمار، قال: فدعا بطشت فتقيّأ فقاءه»(١).

وجه الاستدلال: أن الإمام عَلَيْنَا لله لما تقيأ ما أكله من مال القمار فإن ذلك مستلزم لجهل الإمام عَلَيْنَا بالحرام الواقعي، وهذا كاشف عن عدم وجود ما يسمى بالعصمة المطلقة أو في الموضوعات الخارجية.

#### والجواب:

## أولاً: رأي السيد الخوئي فَلَيْنَكُ في الرواية والإشكال:

وقد قال السيد الخوئي قَالَتَكُمُ (في بحثه على المكاسب في الــــدورة الأولى مـــن درسه): هذا الإشكال يتجه بناءً على تمامية مقدمتين:

١- وسائل الشيعة، ج١/ كتاب التحارة/باب تحريم كسب القمار .... اص ١٦٥ / ح٢٠

٢- يقصد به الشيخ الأنصاري وَالرَّيْنُ .

الواقع.

الثانية: كون الإمام مكلفًا بالعمل على طبق الواقع، وأما إذا قلنا بأن الواجب العمل على طبق علمه العادي لا بعلم الإمامة وإلا لوقعوا في حرج شديد، كما هو ظاهر بعض الأخبار مثل ما ورد أن أمير المؤمنين عَالِيَيْ كان يرش الماء على طرف ثوبه حين دخوله إلى بيت الخلاء ويقول: «لا أبالي بعد ذلك»، وفي خربر عن الصادق عَالِيَيْلِا: «إني أدخل السوق وأشتري اللحم ولا أظن هؤلاء السودان يسمون»، فحينئذ لا إشكال على الرواية؛ لأن الإمام إنما أكل البيض عملاً باليد أو بأصالة الصحة في فعل المسلم.

وربما يقال: كيف ارتكب الإمام عَالِيَنظِ أمرًا فيه المفسدة الواقعية ولو كان مباحًا ظاهرًا، وفيه: إن هذا الإشكال على تقدير تسليمه وارد على الشارع حيث جوّز ذلك، وقد أجبنا عنه في بحث الأصول وقلنا: بتدارك المفسدة بالمصلحة السلوكية أو غيرها من مصلحة التسهيل على النوع، وعليه فلا إشكال، وبالجملة حيث لم تثبت المقدمتان فلا إشكال في الأخذ بالرواية لعدم كونها مخالفة لأصول المذهب.

وأما قيء الإمام عَالِيَنِ للبيض لعله من جهة الترّه عن أن يكون ما قومر به جزءً لبدنه الشريف لا من جهة وجوب رد مال الغير -كما تُوهِمَ-، فلا ينافيه كون جميع الأشياء ملكًا للإمام عَالِيَنِ بحسب الواقع، كما يظهر من رواية من أتى بخمس ماله إلى الإمام عَالِيَنِ فقال له: «جميع ذلك لنا لا خصوص الخمس ولكن أبحناه لشيعتنا»، فالقيء لتتريه بدنه الشريف عن القمار كامتناعه من أكل الزرع لا اشكال في حليته وطهارته، والتره عن أكله لا يختص بالإمام، بل ربما يصدر مثله عن بعض المؤمنين (۱).

۱- محاضرات في الفقه الجعفري، ج١/ص٤٣٧-٤٣٩.

أما في بحثه الجديد على المكاسب (في الدورة الثانية) فقد قال: ويمكن أن يقال: إن الاعتراض على الرواية مبني على كون علوم الأئمة بالموضوعات حاضرًا عندهم من غير توقف على الإرادة، وقد دلت عليه جملة من الروايات (١)، كما أن علمهم بالأحكام كذلك، وأما بناء على أن علمهم بالموضوعات تابع لإرادة مواختيارهم، كما دلت عليه جملة أخرى من الروايات فلا يتوجه الإشكال على الرواية (٢)، لإمكان صدور الفعل عنهم بَاليَتِين جهلاً قبل الإرادة.

ولكن الذي يسهل الخطب أن البحث في علم الإمام من المباحث الغامضة، والأولى رد علم ذلك إلى أهله كما ذكره المصنف وَاللَّهِ على أن الرواية المذكورة ضعيفة السند<sup>(۱)</sup>، ومنه يتضع عدوله عن الجزم بها إلى الرد في علم ذلك إلى أهله في الدورة الثانية.

# ثانيًا: رأي السيد عبد الأعلى السبزواري وَلَيْجُ :

فقد قال السيد عبد الأعلى السبزواري وَلَيْتُنْ في توجيه هذه الرواية: فمع قطع النظر عن السند، فيه جهات من البحث:

الأولى: هل الإمام مكلف في التكاليف الشرعية بأن يعمل بعلمه الواقعي النفسى الأمري، أو هو فيها كسائر المكلفين؟

الظاهر بل المعلوم هو الأخير، لعمومات أدلة ما هــو معبّــر مــن الظــواهر

١- منها ما ذكر في أصول الكافي -كما مر ذكره-، ج١/ص٥٦-٢٥٨.

٢ - نفس المصدر السابق.

٣- مصباح الفقاهة، ج١/ص٥٧٨-٥٧٩ - (تأليف: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي تقريرًا لأبحاث السيد الخوثي وَرَبَيْنُ في المكاسب المحرمة).

والأمارات، والأصول الشاملة لنفس النبي صَلِيْقَالِينَ والمعصومين من آله عِلَمَالِيَنْلِمْ ،...(١).

# ثالثًا: رأي صاحب جامع المدارك:

وقال السيد أحمد الخوانساري في كتابه الجليل "جامع المدارك": وما ورد من قيء الإمام عَلَيْتَكِلُ البيض الذي قامر به الغلام ليس من جهة رد المأكول ظاهرًا، بل من جهة الاحتراز عن صيرورته جزءًا لبدنه، والإشكال من جهة أن المعصوم متره عن مثل هذا خارج عن الفقه، ولهم في حركاهم من أفعالهم وأقوالهم شؤونًا لا يعلمها غيرهم، ألا ترى ما في الكتاب العزيز من أعمال الخضر صاحب موسى على نبينا وآله وعليهما السلام، فمن الممكن أن يكون البيض حلالاً للمعصوم من جهة لا نعلمها وقيئه من جهة رفع توهم الناس، فإنه كثيرًا ما يجتنب الإنسان عن الحلال من هذه الجهة (٢).

# رابعًا: رأي الشيخ التبريزي فَلْتَرْتُكُ :

وقال الشيخ جواد التبريزي في مقام الرد على الرواية: وفيها إشكال من جهة ارتكاب المعصوم بَاليَنِينِ ما هو حرام واقعًا لكنه ضعيف، فإن الإمام بَاليَنِينِ لا يمكن غفلته أو جهله بالأحكام الجعولة في الشريعة، حيث أن ذلك ينافي كونه هاديًا ودليلاً على الحق ومبينًا لأحكام الشرع، وأما الموضوعات الخارجية فعلمه بَاليَنِينِ بحميعها مطلقًا أو عند إرادته الإطلاع عليها، فلا سبيل لنا إلى الجزم بشيء حيى بجميعها مطلقًا أو عند إرادته الإطلاع عليها، فلا سبيل لنا إلى الجزم بشيء حيى بجعله منشأ الإشكال في مثل الرواية ....، ثم -بعد استعراض رأي السيد الخوئي المذكور في كتاب المحاضرات- قال: وفيه: أنه لايمكنه إجراؤه بَاليَنِينِ أصالة الصحة

١- مهذب الأحكام، ج١٦/ص١٤، والكلام فيه تتمة وقد أخذنا منه مورد الحاجة.

٢- جامع المدارك في شرح المختصر النافع، ج٣/ص٢٩-٣٠.

أو غيرهما في عمله مع علمه بالواقع، فإن المقوّم لموضوع الحكم الظاهري الجهل بالواقع، والمفروض انتفاؤه في حقه عُلِينَظِ فدعوى كونه مكلفًا بمقتضى الحجسج الظاهرية الثابتة للجاهل بالواقع مع علمه بالواقع كما ترى، فإنه من قبيل ثبوت الحكم بدون موضوعه (۱).

# خامسًا: رأي صاحب الجواهر فَلْيَرُكُنَّ :

وقال صاحب الجواهر قَاتِشَ : وهو -أي الحديث- مع أنه لا يخلو من بحث بالنسبة إلى منافاة العصمة -التي هي الطهارة من الرجس- لا يدل على الوجوب، وعليه يشكل حينئذ الصوم ممن في بطنه طعام مغصوب يتمكن من قيئه، مع فرض اعتبار إخراجه بتعمد قيئه المبطل للصوم، ولعل الأولى حمل الخبر المزبور -على فرض صحته- على المبالغة في حرمة مال القمار (٢).

# سادسًا: رأي السيد عبد الحسين النجفي اللاري:

وقال السيد عبدالحسين النحفي اللاري: وأمّا حديث تقيء الإمام فتأويله - على تقدير صحته-: أن تقيؤه المأكول المقامر به بعد الإخبار إنما يستلزم الجهل بحرمته حين الأكل لو حصله الغلام من مال غير الإمام بالمقامرة، أمّا لو اشتراه من مال الإمام كما هو ظاهر الخبر فمجرد مقامرة الغلام به بعد الشراء لا يوجب حرمته، بل ولا كراهته على الإمام حتى يكون تقيؤه بعد إخباره بالحال من جهة حصول العلم بحرمته بعد الجهل به حين الأكل، بل يكون التقيؤ حينئذ إما مسن

١- إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج١/ص٢٢-٢٢١ - (الشيخ التبريزي).
 ٢- جواهر الكلام، ج٢٢/ص١١٠ - (تأليف: الشيخ محمد حسن النجفي وَالتَّرَقُ المعروف بالجواهري).

جهة مجرد رفع الإستكراه الطبعي الحاصل لنفسه من الإخبار، أو لغيره المخبر فيـــه بلعب القمار، نظير غسل اليد بعد الأكل من وسخ الطعام لا النجاسة.

أو من جهة ردع الغلام ونهيه عن منكر المقامرة بتقيؤ ما قامر به؛ حيث أن فعل التقيؤ أشد إنكارًا وردعًا على الغلام المقامر من نهيه القولي عن المقامرة، كما لا يخفى أن الأفعال أشد تأثيرًا من الأقوال في مقام بيان الحال، أو من جهة مصلحة تحريض الناس على شدة التحرز عن المقامرة كتحريض على شدة التحرز من الخمر بقوله على شدة التحر ونبت الحمر بقوله على إلى «لو وقعت قطرة من خمر في بحر ماء، ثم جف البحر ونبت عليه الكلاء، فأكل من ذلك الكلاء شاة، ما أكلت من لبن تلك السشاة عليه الكلاء، فأكل من ذلك الكلاء شاة، ما أكلت من لبن تلك السشاة ...»(١).

#### الخلاصة من الأجوبة السابقة:

١- إن هذه المخالفة لا تضر بالعصمة لكون علمهم عَالِيَتِيْ ليس علمًا فعليًا، وإنما جرى في أكله للبيض على أساس علمه العادي المستند إلى القواعد الـشرعية الظاهرية. (رأي السيد الخوئي الأول-السيد السبزواري).

٢- الأولى رد علم هذه المباحث الغامضة -قضية علم الإمام بالموضوعات الخارجية - إلى أهله، لاختلاف الأدلة بين إثبات علمهم الفعلي أو إثبات علمهم الإرادي. (رأي السيد الخوئي الثاني).

٣- إن الأفعال المعصوم بَاللَّيَالِي شؤونًا الا ندركها نحن، فربما كان الطعام حلالاً للإمام بَاللَّيَالِي لهذا السبب. (رأي السيد الخوانساري).

٤ - إن الإمام عُلاَيَظٍ لا يمكن أن يكون غافلاً أو جاهلاً بالأحكام الـشرعية

١- المعارف السلمانية في كيفية علم الإمام وكميته اص٩٩-٩٩.

مطلقًا، وأنه لا يمكن أن يجري في مثل قضية أكل البيض طبقًا للقواعد الشرعية من مثل قاعدة اليد؛ لأن هذه القواعد إنما هي في حق من يجهل الواقع، إذ هو عالم بالواقع. (الشيخ التبريزي).

7- إن أكل الإمام عَالِيَتِ من البيض المقامر به إنما يستلزم المنافاة مع العصمة إذا كان الغلام قد حصله من مال غير الإمام بالمقامرة، وأما إذا كان من مال الإمام عَلَى فلا يوجب ذلك حرمة ولا إكراه بالنسبة للأكل منه حتى يكون تقيؤه يدل على جهله حين الأكل. (السيد عبدالحسين اللاري).

فبناء على رأي الشيخ حواد التبريزي فإن النتيجة هي رفض هذه الرواية، وأما بناء على رأي السيد الخوئي الثاني والأخير فإننا نرد الرواية إلى أهلها ولا تلزمنا لا علمًا ولا عملاً بشيء، وبناء على رأي السيد السبزواري فنقبل الرواية لعدم تنافيها مع العصمة، وبناء على رأي صاحب الجواهر فهناك إمكانية السرد لهذه الرواية من جهة منافاها لعصمة الإمام، وأما على رأي السيد عبدالحسين النحفي فإن الرواية أجنبية عن الخدش في العصمة كما أوضحناه.

والنتيجة حسب هذه الآراء: أنه لا يمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات الجهل والغفلة؛ وذلك إما لأنها منافية للعصمة، وإما لأنها خارجة عن هذا الإطار حيث لا جهل في المقام، ونفي الجهل إما على أساس الجري على مقتضى القواعد الشرعية الظاهرية المشتركة بين المعصوم وغيره، وإما على أساس أن الجهل يثبت إذا أكل من مال غيره، وأما إذا أكل من ماله فلا جهل ولا غفلة، وتقيؤه له محامل ذكرناها فيما سبق.

والنتيجة بحسب ما أقول: قد تقدم منا أن كل رواية تخالف مبدأ علمهم

بالواقع حكمًا أو موضوعًا خارجيًا، لا بدّ من تأويلها أو رفضها إن لم يمكن التأويل، وهذه الرواية حينئذ تخالف هذا الأمر في حال ثبت أن الإمام عَلَيْتَكُلْ قد عمل بقاعدة اليد وأنه حرت في حقه بناءً على جهله بالواقع، وهذا مما لا يمكن قبوله، وعليه فالرواية لا يمكن قبولها، علاوةً على ذلك ضعف سندها.

# الرواية التاسعة:

«سألت أبا جعفر عَالِيَهُ عن الجبن، فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة؟، فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين؟!، إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يُسمُّون هذه البربر وهذه السودان»(١).

وجه الاستدلال: أن الإمام عَالِيَظِ حين اعتراضه السوق يشتري من أي واحد، حيث لا علم له بأن هؤلاء الباعة يُسمُّون على الذبيحة أم لا، بل أقصى ما يوجد عنده هو الظن بعدم تسمية هؤلاء البربر والسودان.

#### والجواب:

إن الحديث لا دلالة فيه على أن الإمام عَلَيْ يشتري المشتبه من الحرام مما لا يُسمَّى عليه بإسم الله تبارك وتعالى، وإنما يشتري اللحم والسمن والجبن من هذه السوق التي يظن بأن قصّابيها لا يُسمُّون عند الذبح، فلعله يشتري ممن يعلم بأنه يُسمِّى، وحينئذ فالحديث في مقام تعليم المكلفين بأن لا يضيّقوا على أنفسهم بعدم الشراء ممن يظن بعدم تسميتهم، مع معرفتهم بأن لسوق المسلمين حكم خاص الشراء ممن يظن بعدم تسميتهم، مع معرفتهم بأن لسوق المسلمين وأما نفس الإمام

١- وسائل الشيعة، ج٥٠/كتاب الأصعمة ..../باب حواز أكل الجبن ونحوه ..../ص١١/ح٥٠

غَلِيْنِ فَمَنَ المُستحيل أَن يقدم على شراء ما يعلم بأنه لم يُسمَّ عليه، لما بيناه من مبدأ علمهم بالواقع حكمًا أو موضوعًا خارجيًا والذي لا يعتوره جهل أبدًا.

# الرواية العاشرة:

المضمون: حاء في "نهج البلاغة" من كتاب له ﷺ إلى المنذر بــن الجـــارود العبدي، وقد خان في بعض ما ولاه من أعماله:

«أما بعد، فإن صلاح أبيك غرّني منك، وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله، فإذا أنت فيما رُقّي إليَّ عنك لا تدع لهواك انقيادًا، ولا تبقي لآخرتك عتادًا، تعمر دنياك بخراب آخرتك، وتصل عشيرتك بقطيعة دينك، ولئن كان ما بلغني عنك حقًا لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك، ومن كان بصفتك فليس بأهل أن يُسدَّ به ثغر، أو يُنفّذ به أمر، أو يُعلى له قدر، أو يُشرك في أمانة، أو يُومن على ضيافة، فأقبل إلى حين يصل إليك كتابي هذا، إن شاء الله»(١).

وكذلك ما دلَّ على إقرار الإمام على عِللَيْظِ لمنصب شريح في القضاء، والذي قد تولاً من زمن عمر مرورًا بزمن عثمان ثم بزمن أمير المؤمنين عِللَيْظِ، رعم ما لشريح من أخطاء يعرفها المتتبعون في قضاءه.

وجه الاستدلال: أن أمير المؤمنين عَلِلْيَنْلِيَ قد ولى جماعة أخطأوا -في كثير من الأحكام والمعاملات- مع الناس، حتى وصل الحد بهم إلى الخيانة، وهذا كاشف عن الجهل بحقيقتهم، وإلا لما ولاهم في هذه المناصب.

# والجواب:

أولاً: إن أمير المؤمنين عَالِيَنِيلِ حينما يُنصب شخصًا ما في أي موقع -كما هـو الحال في المنذر بن الجارود وغيره- فإن التنصيب يجري على أساس كفاءته لهـذا المنصب، وكونه عالمًا بما يتطلبه موقفه في هذه المهمة الـشاقة، فهـؤلاء الـولاة

١ - نمج البلاغة، الكتاب٧١.

والمنصبون من قبله عَالِيَنِيْ معروفون بالصلاح وحسن السيرة، وقد شرط عليهم أن لا يقدموا على شيء إلا بمراجعته عَلَيْنِيْلَا حتى يضمن عدم انحرافهم، وأما انحرافهم بعد ذلك فهو بسبب حب الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها التي أطغتهم وجعلتهم ينسون ماضيهم المشرق المتألق، فالإنحراف حينئذ تعمدي وانقلابهم عن خط الطاعة ليس بيد أمير المؤمنين عَلَيْنِيْل، وإن كان انقلابهم عليه منظورًا لديه معلومًا عنده، وأن أمير المؤمنين يرجو بذلك عدم انقلابهم، ولكن ماذا يفعل إذا غلبت عليهم شقوقهم ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة بدلاً.

وبمثل هذا الجواب يجاب عن قضية الخيانة التي تحصل من بعض وكلاء الأثمسة على الذين ينهبون الحقوق الشرعية، من مثل على بن أبي حمزة البطائي السذي وقف على إمامة الإمام الكاظم عَلَيْنِيلًا، ورفض الاعتراف بإمامه الإمام الرضا على أباحذ الأموال التي كان وكيلاً عليها من قبل الإمام الكاظم عَالِيَئلًا.

ثانيًا: وربما يكون تنصيب بعض هؤلاء -كما في تنصيب شريح للقضاء، وإقراره له على ذلك المنصب الذي كان فيه- إنما هو لأجل الإضطرار الحاصل لأمير المؤمنين عَالِيَتِيْنِ أي يكون تنصيبهم تقيةً (١)، باعتبار أن لشريح -مثلاً- مقامًا قد حصل عليه من كونه في هذا المنصب من زمن عمر، وإبعاد الإمام عَالِيَتِيْنِ له ربما يخلق مشاكل جمة.

ومن ثم - في خصوص- قضية شريح فإن الإمام عُلِلْيَكِ رغم إبعاده كل الطغمة الفاسدة إلا أنه لم يبعده عن منصبه؛ لإمكان أن يكون تحت نظره وإرشاده، ولهذا ورد في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عَلِيَكِ أنه أوصى شريحًا، فقال له من ضمن وصيته: «إياك أن تنفذ قضية في قصاص، أو حدّ من حدود الله، أو

١ - راجع كتاب القضاء والشهادة/٣٧-٣٨.

حق من حقوق المسلمين، حتى تعرض ذلك على إن شاء الله .... الله ....

وإلا أمير المؤمنين عَالِيَنِينِ لم يكن لينًا فيقر شيئًا من الباطل، بل أراد استرجاع الأموال التي حصل عليها المتنفذون من زمن عمر وعثمان حتى لو تزوج به و لم يهادن في ذلك؛ لأنه لا وسيلة له إلا الجحابحة، ما لم تستدعي هذه المحابحة فتنة، ويجاب بمكذا جواب -أيضًا- في قضية الحكمين في قصة التحكيم بعد معركة صفين، فإن أمير المؤمنين عَالِيَنِينِ كان عالمًا بحال الحكمين، وإنما حصل التنصيب من قبله لمن يُمثله في هذه القضية إضطرارًا وتقيةً وحوفًا من الفتنة.

١- وسائل الشيعة، ج٧٧/كتاب القضاء/باب جملة منها، من أبواب آداب القاضي/ص٢١٢/ح١٠

# الرواية الحادية عشر:

المضمون: عبدالله بن جعفر الحميري في "قرب الإسناد" عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد عن أبيه عِللمَنظِ، أنه قال:

«عرضهم رسول الله صليلي يومئذ -يعني بني قريضة [لما خانوا العهد معــه] - على العانات، فمن وحده أنبت قتله، ومن لم يجد أنبت ألحقه بالذراري» (١).

وجه الاستدلال: أن النبي صَلَيْقِيْنِ لا يعلم بمؤلاء القوم من حيث انبات عاناتهم أم لا، ولذا عرضهم على من يتثبت من إنبات عاناتهم، وإلا – فلو كان عالمانا على من يتثبت من وجود العانة فيهم؟!.

#### والجواب:

أولاً: إن هذه الرواية معارضة بنص آخر، يقول: «إن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم وأمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذراري وصوبه النبي عَلَيْمَ اللهِ (7).

ثانيًا: إن هذه الرواية ضعيفة جدًا؛ وسببه من جهة أبي البختري، والذي يعرف بوهب بن وهب الضعيف الكذاب أكذب البرية، وبالتالي فلا يمكن الاستدلال ها.

ثالثًا: وعلى فرض صحتها وغض النظر عن معارضها فإن النبي عَلَيْهِ أراد مع علمه بحقيقة الحال أن يجري على طبق الأمر العادي، الذي لا يتناف مع علمه بالواقع، فهو قد اتخذ هذا الإجراء من باب الجري على السحية الطبيعية في

<sup>-1 - 0</sup> الشيعة، ج 1 / 1 الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات 1 - 1 - 1

٢ – مستدرك الوسائل، ج١/الباب الرابع من ابواب مقدمة العبادات/ ص٨٦/ح٥.

اكتشاف الأمور، بدون أن يكون هناك داع لاستخدام علمه في المقام لحسم الأمر، وحينئذ لا تدل هذه الرواية على ما يتنافى مع العصمة.

# الرواية الثانية عشر:

المضمون: الشيخ الطوسي بإسناده عن عمرو بن عثمان، عن أبي عبد الله عَالِيَّظُلِا قال:

«أتى قوم أمير المؤمنين عِلَيْتِيَلِ يستفتونه فلم يصيبوه، فقال لهم الحـــسن عِلَيْتِيلِ : هاتم فتياكم، فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين عِلَيْتِيلِ ، وإن أخطأت فإن أمير المؤمنين من وراءكم ... [إلى أن يقول:] فانصرفوا فلقوا أمــير المــؤمنين عِلَيْتِيلِ فقالوا: قلنا للحسن، وقال لنا الحسن، فقال: والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن»(١).

وجه الاستدلال: إن الإمام الحسن عَالِيَنظ لو كان معصومًا لماذا يفترض في كلامه حصول الخطأ، والحال أن المعصوم لا يخطئ.

# والجواب:

هذه العبارة التي ذكرها الإمام عَلَيْ شبيهة بما ورد في القرآن الكريم من قول تعالى: ﴿ قُلْ إِن صَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِى ۖ وَإِنِ آهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَى رَبِّ ۚ إِنَّهُ مَسْمِيعٌ وَيِبٌ ﴾ سبأ/، ٥، فهذه الآية ليس فيها ما يشير إلى حصول الضلال للنبي عَلَيْهِ الله وإنما تعني أنه إن افترضتم أين ضال فضلالي على نفسي، ولكن بما أتي مسلح بسلاح الوحي الإلهي والمدد الرباني فإنه لا يمكن أن يتطرق إلى أدنى شك في ما أبلغه لكم (فقد جاء الحق وزهق الباطل).

وهكذا ما قاله الإمام الحسن عِمَالِيَتَكِيرٍ فإنه قد افترض نفسه -باب التترّل- أنه إن أخطأ فإنه سيصلح أمير المؤمنين عِمَالِيَتِينِ خطأه، ولكن بما أنه مسدد من الله تعالى

١- تهذيب الأحكام، ج ١٠/كتاب الحدود/باب الحد في السَحْق/ص٥٨ / ح٤.

ومن أمير المؤمنين عَالِيَتِهِ فلا يمكن أن يتطرق إليه خطأ في ذلك مطلقًا، فالمــسألة عمومًا من باب التترَّل وموافقة الطرف الآخر، والذي لا يعتقد ذلك أو يحتمل أنه لا يعتقد ذلك، وليس فيها أنه قد حصل خطأ أو سيحصل، والدليل على ذلــك قول أمير المؤمنين عَالِيَتِهِ في آخر الرواية: «والله لو أن أبا الحسن لقيتم مــا كـان عنده إلا ما قال الحسن».

# الرواية الثالثة عشر والرابعة عشر:

المضمون: ١- الشيخ الصدوق في "الأمالي" بإسناده عن محمد بن قيس، قال: «كان النبي إذا قدم من سفر بدأ بفاطمة بالنبي فدخل عليها فأطال عندها المكث، فخرج مرة في سفر فصنت فاطمة بالنبي مَسْكتين من وَرِق -سوار مسن فضة-، وقلادة وقرطين وسترًا لباب البيت لقدوم أبيها وزوجها بالنبي فلما قدم رسول الله عليها وفوف أصحابه على الباب لا يدرون أيقفون أو ينصرفون لطول مكثه عندها، فوقف أصحابه على الباب لا يدرون أيقفون أو ينصرفون لطول مكثه عندها، فخرج عليهم رسول الله عليها أنه إنما فعل ذلك الغضب في وجهه حتى جلس عند المنبر، فظنت فاطمة بالنبي أنه إنما فعل ذلك رسول الله عليها لم رأى من المسكتين والقلادة والقرطين والستر، فتوحت وقالت للرسول: قل له عليها ونزعت الستر، فبعثت به إلى رسول الله عليها، وقالت للرسول: قل له عليها تقرأ عليك ابنتك السلام، وتقول: اجعل هذا في سبيل الله، فلمتا أتاه وخبره قال عليك ابنتك السلام، وتقول: اجعل عيست الدنيا من محمد ولا من آل محمد، ولو كانت الدنيا تعدل عند ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد، ولو كانت الدنيا تعدل عليها».

٢ - الشيخ الصدوق في "الأمالي" بسنده عن موسى بن اسماعيل، عن أبيه، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه بَاليَئِلانا، قال علي بَاليَئِلانا.

«إن رسول الله عَلَيْهِ وخل على ابنته فاطمة عَلَيْهِ وإذا في عنقها قلادة، فأعرض عنها، فقطعتها ورمت بها، فقال لها رسول الله عَلَيْهِ : أنت مني يا فاطمة، ثم جاء سائل فناولته القلادة، ثم قال رسول الله عَلَيْهِ : اشتد غضب الله وغضبي على من أهرق دمي وآذاني في عترتي (١).

١ – الرواية الأولى والثانية من الأمالي، المجلس٤ اح٧ وح٨.

وجه الاستدلال: أن فاطمة المعصومة عَلَيْنِينَ قد حصل لها الجهل بما يريد رسول الله عَلَيْنِينَ، وإلا فما معنى غيضب الرسول عَلَيْنِينَ وإعراضه عنها، فالغضب والإعراض يدلان على أن فاطمة عَلَيْنِينَ قد فعلت خطًا بسبب جهلها في المقام.

#### والجواب:

إِن فعل فاطمة عَلَيْتِ لا يدل على جهل في المقام، فهي لم تتخط حدود علمها بأن ذلك الأمر جائز في الشريعة تطبيقًا لقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ وَ وَالطّيّبَاتِ مِنَ الرّزِقِ عَلْ هِي لِلّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيمَةِ كُذَلِكَ نَفَصِلُ الْأَيْبَتِ لِقَوْمِ يَعْمَنُونَ ﴾ الأعراف/٣٢، وقد بينت الآية الكريمة أن هذا الحكم وغيره إنما هو للذين يعلمون، والزهراء عَلَيْتِي لم تتحاوز ذلك الإطار الموجود في الآية الكريمة -فهي قد انطلقت من علم-، وللسكن لا يعني ذلك أن يكون علمها ثابتًا لا يتغير فهي تتعلم دائمًا، ومن موارده ما حصل لها في تلك الواقعتين، إذ فهمت أن الغضب في وجه رسول الله عليها أن تقدّر نفسها بضِعَافِ الناس باعتبار ألها ابنة الحاكم المطلق نبي الله الأعظم عَلَيْتِينَ، وقد قال الله تعالى لرسوله عَلَيْتَ معلمًا إياه: ﴿ وَقُل رَّتِ زِدْنِي

نعم يمكن أن يقال أن فعل الزهراء ﷺ منطلق عن جهل إذا قَفَتْ ما ليس لها به علم، والحال أن الأمر ليس كذلك، إذ يستحيل على المعصوم أن يفعل أو يطلب أو يقول ما ليس له به علم، فالمعصوم ليس له أن يتخطى حدود علمه

فيفعل جاهلاً ما يحلو له، بل إنه يحجم عن الفعل حتى يحصل له العلم بسشأنه، ولكن ليس معناه أن لا يستزيد في علمه، واستزادته في العلم وتحصيله ليس معناه الجهل بما علمه بعد ذلك، فالزهراء على كانت تعلم بعلمين، أحدهما: تحليل الطيبات وأن المؤمنين أولى بها، وثانيهما: أن تقدّرنفسها بأضعف الناس باعتبار أنها ابنة النبي على الكون الزمان زمن فقر ومسكنة وفاقة، ولكنها قد رأت بأن تجري طبقًا للعلم الأول ولم تجري طبقًا للعلم الثاني، ولا سيما أنه لفترة قصيرة بحئ رسول الله وأمير المؤمنين على عن السفر فرحًا بهما، ولكن لما علمت أو ظنت بمعنى العلم الغضب في وجه رسول الله علم الأول بل عليها أن لا تبقى على علمها الأول بل عليها أن العلم الثاني، فغضبه تعليم لها على أن لا تبقى على علمها الأول بل عليها أن تحري على طبق العلم الثاني، فغضبه تعليم لها على أن لا تبقى على علمها الأول بل عليها أن

ويدل على هذا أن الوضع في زمن النبي عَلَيْقِيْ كان وضعًا يعيش اقتصادًا حرجًا، حيث ورد في الكافي: عن حمّاد بن عثمان، قال: «كنت حاضرًا عند أبي عبدالله عَلَيْقِيْ ، إذ قال له رجل: أصلحك الله، ذكرت أن علي بن أبي طالب عَلَيْقِيْ كان يلس الخشن، يلس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك، ونرى عليك اللباس الجيد؟!، قال: فقال له: إنّ علي بن أبي طالب عَلَيْقِيْ كان يلبس لك في زمان لا ينكر، ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به، فخير لباس كل زمان لبساس أهله، غير أن قائمنا إذا قام لبس لباس على عَلَيْقِيْ وسار بسيرته»(١).

وإن أبيت عن ذلك فإن الروايتين ضعيفتان لوجود عدة مجاهيل فيهما، وما كان هذا حاله لا يثبت فيه شيء.

١- فروع الكافي، ج٦/كتاب الزي والتحمل ..../باب اللباس/ص٤٤/ح١٥.

#### الرواية الخامسة عشر:

المضمون: هُج البلاغة: من وصية لأمير المؤمنين لإبنه الحسن ﷺ، قال فيها: «أي بُنيّ! لَمّا رأيتُني قد بلغت سنًا، ورأيتُني أزدادُ وهنًا، بادرت بوصيتي إليك، وأوردتُ خِصالاً منها، قبل أنْ يعجَلَ بي أجلي، دون أن أفضي إليك بما في نفسي، وأن أنقُصَ في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور...»(١).

وجه الاستدلال: قوله عَلَيْتِيْلِ: «أو أنقص في رأيي» يدل على بطلان قول من قال: (أنَّ المعصوم لا ينقص في رأيه، وأنه معصوم عن أمثال ذلك)، وكذلك قوله عَلَيْتِيْلِ: «أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا» يدل على أن الإمام لا يجب أن يعصم من غلبات الهوى وفتن الدنيا".

#### والجواب:

أولاً: إن قوله عَالِيَنِ هذا لا يدل على ما استدل به الشارح المعتزلي؛ وذلك لأن الإمام عَالِيَنِ في أول وصيته هذه قال: «أما بعد: فإن في ما تبيّنت من إدبار الدنيا عني، وجموح الدهر عليّ، وإقبال الآخرة إليّ ما يزعُني (أي يكفيني) عن ذكر من سواي، والإهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرّد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدَقَني رأيي، وصرفني عن هواي، وصرّح لي محضُ أمري، فأفضى بي إلى جد لا كون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب ...»، وحينئذ لا بد من حمل كلام في نفس وصيته وإلا لزم التهافت، الإمام على ما لا يخالف كلامه في نفس وصيته وإلا لزم التهافت،

١ - نحج البلاغة، الكتاب٣١.

٢- شرح نمج البلاغة، ج١٦/ص٥٥-٦٢ - (شرح: ابن أبي الحديد المعتزلي).

والحمل الصحيح هو الحمل على ما لا يتنافى مع عصمته صَالِيَّاللَّشَكَلِيُّهُ.

ثانيًا: إن الإمام عَلِينَكُلُ هنا في مقام التأديب والموعظة وإرادة المبادرة بما وقصد تعجيلها إلى ابنه، ومقتضى الحال أن يذكر الداعي إلى ذلك والمسبب إليه في الواعظ والموعوظ، ولا شيء أنسب في ذلك مما ذكره، ولا أدخل في المقام مما زبره، ولو أنه قال: (أنا لا أخاف على رأيي نقصًا، ولا على حسمي وهنّا، ولا أخوف عليك من حدوث أمر يصدُّك عن الإقبال على حمل الموعظة ولا أحاذر عليك من عروض عارض يمنعك من العمل بموجبها) لم يكن لموعظته موقع، ولم يبق لتعجيلها والمبادرة بما سبب ولا داع، فذكر ما ذكر ليحسن منه المسارعة إلى الوعظ، ويُحمد منه التعجيل فيه إلى إبنه، وليس الغرض بيان أنه يجوز حصول ما خافه على نفسه وعلى ابنه لهما، وإذا كان للكلام فائدة أخرى لم يتعين حمله على أحد الفائدتين إلا بقرينة، ولا قرينة تعين حمله على ما قاله ابن أبي الحديد، بلل القرينة تعين حمله على ما قاله ابن أبي الحديد، بلل القرينة تعين حمله على ما قاله وحسوب عصصمة الإمام (۱).

ثالثًا: إنا نعلم يقينًا أنه ليس كل ما يفرضُ الواعظ وقوعه (من الموعوظ حتى يتوجه له النهي عنه) مما يجب أن يكون صدوره من الموعوظ جائزًا عند الواعظ، ولا كلما يفرض الواعظ صدوره من نفسه يعتقد جواز صدور منه، فإنا سمعنا الله يقول لنبيه على الله عنه الله إله الله عنه الله إله الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ال

١١ منار الهدى/ص١١٦ -١١٧، (تأليف: الشيخ على البحراني، بتحقيق: السيد عبدالزهراء الخطيب).

المعلوم أن الله عز وجل يعلم أن نبيه محمدًا على الله المعلوم أن الله عز وجل يعلم أن نبيه محمدًا على الله الله على الكافرين والمنافقين، ولا يجعل معه إلهًا آخر، ولا يعصيه فيعذبه؛ لأنه قد عصمه وسدّده (وفي القرآن من هذا كثير).

وقال النبي عليه الله قد أيده وعصمه وهداه واجتباه، وأحبر عنه أنه لا يعصي لعلمه بأن الله قد أيده وعصمه وهداه واجتباه، وأخبر عنه أنه لا يعصي لعلمه بأن الله قد أيده وعصمه وهداه واجتباه، وأخبر من العصيان ينطق عن الهوى، لكنه عليه فليكن كلام أمير المؤمنين جاريًا هذا المجرى بل الواحب حمله عليه، وكيف لا؟!!، وأمير المؤمنين عليه قد علم من إخبار الله في آية التطهير وإخبار النبي عليه وفي كثير من أقواله الصريحة أنه لا يصيبه تغير في الرأي ولا زلل في قول، وقد أخبر عليه بذلك عن نفسه بما ذكرناه مرارًا فقال: الواضح ألفظه لفظًا» إلى غير ذلك من أقواله المصرحة بأنه لس بشاك في نفسه ولا متخوف عروض نقص في رأيه، وقد مُلئ كما لهج البلاغة وغيره مما لا محال إلى انكاره ولا سبيل إلى دفعه.

والحاصل: أن ما استدل به المعتزلي على مطلبه ليس بدليل بعدما سمعت فيه من الإجمال والإشتباه الأدلة الصريحة الدالة على وجوب عصمة الإمام كما لايخفى ذي حجى، وأن الإستناد إلى مثل هذه الأقوال المجملة القابلة للتأويل والمعارضة الأدلة الصراح بما تشبّث بما لا يجدي نفعًا ولا يغنى من الحق شيئًا(١).

۱ - نفس المصدر المتقدم/ص۱۱۷ - ۱۱۹ .

# الرواية السادسة عشر:

المضمون: الكليني بإسناده عن عمر بن أبي المقدام، عن الباقر عَلِيَنِين، وبإسناده عن عبدالرحمن بن كثير، عن الصادق عَلِينِينٍ قال:

«قال أمير المؤمنين عَالِيَتِينِ في رسالته للحــسن عَالِيَيْنِ: ... واكفـف علـيهنّ من أبصارهن بححابك إياهنّ، فإن شــدة الححـاب خــير لــك ولهــن مــن الإرتياب، ...»(١).

وجه الاستدلال: أن الإمام أمير المؤمنين بَاللَيْظِ قد افترض لإبنه الحـــسن بَاللَيْظِ حصول الإرتياب، والإرتياب يعبّر عن أقصى درجات الجهل.

#### والجواب:

إن هذه الوصية جزء من الوصية المتقدمة عن لهج البلاغة، إلا أن الموجود في لهج البلاغة: «واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن، فإن شدة الحجاب أبقى عليهن، ....»(٢)، وقد اتضح -من التعليق على الرواية السابقة - أنه لا يشترط في الموعظة أن يقع الوعظ على شيء ويرد عليه النهي، وأنه لا بد من وقوعه من الموعوظ، فهي من باب التعليم ويكون حالها كحال القرآن الكريم الذي قال الصادق بَاللَيْظِ عنه -كما في موثق ابن بكير-: «نزل القرآن بإياك أعني واسمعى يا جارة»(٣).

١- فروع الكافي، ج٥/كتاب النكاح/باب من يستحب من تزويج النساء ..../ص٣٣٧-٧٠.

٢ - نمج البلاغة، الكتاب٣١.

٣- أصول الكافي، ج٢/كتاب فضل القرآن/باب النوادر/ص١٤/ح١٠.

# الرواية السابعة عشر:

المضمون: على بن ابراهيم في تفسيره عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رحاله، عن أبي عبد الله عَالِيَنظِ في قوله تعالى: ﴿ لَا تُحْرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ قال:

«نرلت في أمير المؤمنين عَلِيْتَلِيْ وبلال وعثمان بن مظعون، فأما أمير المؤمنين عَلِيْتَ فحلف أن لا يفطر بالنهار أبدًا، وأما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدًا، وأما عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح أبدًا، إلى أن قال: فخرج رسول الله عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح أبدًا، إلى أن قال: فخرج رسول الله عَلَيْنَ ونادى الصلاة جامعة، وصعد المنبر، وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات، ألا إني أنام الليل وأنكح وأفطر بالنهار، فمن رغب عن سني فليس مني، فقام هؤلاء فقالوا: يا رسول الله عَلَيْنِ فقد حلفنا على ذلك، فأنزل الله عز وجل: ﴿ لَا يُؤَاحِدُكُمُ اللهُ بِاللّغوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِنَ يُواَحِدُكُمُ اللهُ بِاللّغوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُواَحِدُكُم اللهُ بِاللّغوِ فِي أَيْمَنِكُمْ أَوْلَكِن مِن أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ يُحْوِدُ فَمَن لَمْ يَحَدُ فَصِيَامُ ثَلَيْةِ أَيَّامٍ \* ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُدُ كُلُولَكَ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَوْلُول اللهُ عَلَيْهُ أَوْلُول كَلَقْ أَيُّامٍ \* ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُدَ كُلُول اللهُ عَلَيْهُ أَيَّامٍ \* ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُدُ كُلُول اللهُ عَلَيْهُ أَيَّامٍ \* ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَن لَمْ عَجْد فَصِيَامُ ثَلَانَةٍ أَيَّامٍ \* ذَالِكَ كَفَرَةُ أَيْمَن لَمْ عَمْن لَمْ عَجْد فَصِيَامُ ثَلْنَةً أَيَّامٍ \* ذَالِكَ كَفَرَةُ أَيْمَن لَمْ عَمْن لَمْ عَيْمَ فَصِيَامُ ثَلَانَةً أَيَّامٍ \* ذَالِكَ كَفَرَةُ أَيْمُ اللّهُ الللهُ اللهُ ا

وجه الاستدلال: أن أمير المؤمنين بَهِ البَيْظِ يجهل سنة النبي عَلَيْظِينِ، فيقـــدم علـــى الحلف بما يخالفها، حتى وصل الردع عن هذا الجهل من قبل النبي عَلَيْظِينِ.

# والجواب:

أولاً: أنه على فرض صحة هذه الرواية والتسليم بدلالتها، فإنما تخالف ما ثبت

۱- وسائل الشيعة، ج٣٢/كتاب الأيمان/باب حكم الحلف على ترك الطبيات/ص٣٤٣- ٢٤٠/ ح١.

عن أمير المومنين عَلَيْنِيْ من قوله: «وقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِيْ اللهِ عَلَيْنِي بالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ، وَالْمَنْزِلَةِ الْحَصِيصَةِ: وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وليدٌ يَضُمُّنِي إلَى صَدْرِهِ، وَيَكُنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ، وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ، ويُشِمُّنِي عَرْفَهُ، وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنيهِ، وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْل، وَلاَ خَطْلَةً فِي فِعْل.

وَلَقَدْ قَرَنَ اللّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِ مِنْ لَدُنْ [أَنْ] كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَك مِنْ مَلاَئِكَةِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ، وَمَحَاسِنَ أَعْلاَقِ الْعَالَمِ، لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَبِعُهُ النّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْم عَلَمًا مِنْ أَعْلاقِهِ، وَيَأْمُرُنِي بِالاقْتِدَاءِ بِهِ. وَلَقَدْ كَانَ يُحَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَة بِحِرَاءَ، فَأَرَاهُ وَلاَ يَرَاهُ غَيْرِي، وَلَمْ يَحْمَعْ بَيْتُ وَاحِدٌ يَوْمَئِذ فِي الْأَسْلاَمِ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ وَحَدِيجَة وَأَنَا ثَالِتُهُمَا، أَرَى نُورَ وَاحِدٌ يَوْمَئِذ فِي الله لَوْمَةُ لاَئِم، سِيماهُمْ سِيما الصَّدِيقِين، وَكَلاَمُهُمْ كَلاَمُ الأَبْرَارِ، لَا اللهُ وَسُنَى الله وَسُنَى الله وَسُنَى الله وسُنَنَ الله وسُنَ وَلاَ يُفْسِدُونَ، قُلُوبُهُمْ فِي الْحِنَانِ، وَمَنَارُ النَّهَارِ، مُتَمَسِّكُونَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ، يُحْيُونَ سُنَنَ الله وسُنَنَ الله وسُنَا وَلا يُفْسِدُونَ، قُلُوبُهُمْ فِي الْحِنَانِ، وَلَا يُفْسِدُونَ، قُلُوبُهُمْ فِي الْحَنَانِ،

ففي قوله عَالِيَيْلِا: «ما وجد لى كذبة في قول، ولا خطلة في فعل» و «لقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علمًا ويأمرني بالإقتداء به» و «يحيون سنن الله وسنن رسوله» ما يشهد على أن أمير المـــؤمنين عَالِيَئِلِ لا يخالف وامر رسول الله عَلَيْهِ المنتابعة له في كل يوم، فهو يحيي سنته و لم يجد عليه رسول الله عَلَيْهِ يومًا ما خطلة في فعل، فكيف يتصور أن عليًا عَالِيَهِ يقدم علـــى هذه الحالة التي ذُكِرت في الرواية من الحلف على عدم النوم ليلاً مع معرفته بسنة

١ - هُج البلاغة، الخطبة القاصعة.

الرسول ﷺ!!.

ثانيًا: لو دققنا في الرواية لوجدنا أنه لا توجد فيها ما يدل على إثبات منقصة الجهل؛ لأنه من الواضح أن عمارة الليل وترك النوم فيه هي من القربات عنـــد الله تعالى، كمــا قال أمير المؤمنين بَاللَّيْظِ: «عمار الليل ومنار النهار»، وما ورد من المنع عنه إنما هو لكــمال رأفة النبي ﷺ المشفق على أمته، والذي وصفه الله تعالى بأنه حريص على المؤمنين ورؤف رحيم بهم، فالمنع من باب العتاب الإشفاقي(١)، وليس معناه المخالفة لسنة رسول الله صَلِيْتِينَي، وهذا العتاب الإشفاقي نظير ما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحْرَّهُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَا جِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ مَوْلَنكُمْرُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ التحريم/١-٢، فمعاتبة الله جل وعلا لنبيه ﷺ تُحْمَل فيه (٢)، وعليه قد يجوز حمل الحديث على أن أمير المؤمنين ﷺ قد أتى بعمل لا يُرْضى الله سبحانه وتعالى عليه، إلا أن ذلك الحمل يتعارض مع ما ثبت في الأدلة العقلية المعصمومية أنه عَالِيَعْلِا لا يفعل ما يخالف سنة رسول الله عَلَيْظِين، فيتعين الحمل على المنع من باب العتاب الإشفاقي.

ثالثًا: الرواية عن الشيخ محمد ابن عمير عن بعض رجاله يجعلها من الروايسات المراسيل، وهي حينئذ -كما حققه السيد الخوئي وَلَيْتُوَقِ - ضعيفة، ولا يصح العمل والإعتقاد بها ما يتنافى مع العصمة.

۱- لاحظ كتاب "تفسير كتر الدقائق"، ج ٤/ص ۱۹۱ - (للمفسر: الميرزا محمد المشهدي). 7 - 2 عصمة الأنبياء/ص ۱۰، (تأليف: عباس آل وهب الشمّري).

# الرواية الثامنة عشر:

المضمون: الشيخ الطوسي في "التهذيب" في وصف حج النبي عَرِيْقِ اللهِ عَرَالِيَهِ ، بإســناده الله عَلَيْقِ : الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله عِلَاقِيَةٍ :

«... وقدم على بَالِيَكِ من اليمن على رسول الله على وهو بمكة، فدخل على فاطمة بَالِيَكِ وهي قد أحلت فوجد ريحًا طيّبة، ووجد عليها ثيابًا مصبوغة، فقال: ما هذا يا فاطمة؟، فقالت: أمرنا رسول الله على فخرج على بَالِيَكِ إلى رسول الله على مستفتيًا ومحرّشًا على فاطمة بَاليَكِ ، فقال: يا رسول الله على أله الله على أله الله على الله على أله الله على أمرت الناس بذلك، وأنت يا على بما أهلك، قال: قلت: يا رسول الله، إهلاً أمرت الناس بذلك، وأنت يا على بما أهلك، قال: كن على إحرامك مثلي، وأنت كا هديى، في هديى، في هديى، في هديى، ....» (١).

ورواه الكليني أيضًا إلا أنه لم يذكر «ومحرشًا على فاطمة»، ورواه الــصدوق بنفس العبارة التي أوردها الطوسي.

وجه الاستدلال: أن عليًا عَلِيَ قد جهل هذه المسألة، وراح مستفتيًا من رسول الله عَلَيْهِ الله على فاطمة عَلَيْهِ ، وهذا ما يطعن في عصمته المطلقة.

# والجواب:

أُولاً: إن معنى التحريش الوارد في الرواية ليس هو بمعنى الإغراء والتهييج على

۱- وسائل الشيعة، ج۱ //كتاب الحج/بـــاب كيفيــــة أنـــواع الحــــج ..../ ص١٥/ح٤ و١٤ و ٢٠.

فاطمة عَلَيْتِهِ وإيقاع الفتنة بينها وبينه، بل كما قال ابن منظور في "لسان العرب": وأما الذي ورد في حديث علي رضوان الله عليه في الحج: «فذهبت إلى رسول الله عليه في أخر ما يوجب عتابه لها(١).

ثانيًا: إن إستفتاء الإمام عَلَيْنَ وتحريشه على فاطمة عَلَيْنَ لم يكن بسبب جهله بالمسألة، وإنما بسبب أن الإمام عَلَيْنَ كان يعلم بتشريع الحج الذي يساق معه الهدي، والذي لا يصح فيه الإحلال قبل الحلق أو التقصير في يوم النحر والمسمى بحج (القِران)، ولم يكن قد حصل له العلم بتشريع الحج التمتّعي، وذلك لغيابه على وسفره إلى اليمن، وقد بينت -نفس هذه- الرواية أنه على بعد ما فرغ من سعيه وهو على المروة أقبل على الناس بوجهه، فحمد الله وأثني عليه تم قال: «إن هذا جبرئيل -وأوما بيده إلى خلفه- يأمرين أن آمر من لم يَسُقُ هديًا أن يحل، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، ولكني سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ...»(٢).

وحينئذ يتضح أن الإمام عَالِيَنِ حينما استفتى لم يكن هناك حكم موجود وعَلِمَه من رسول الله عَلَيْ فهو حكم جديد وعدم علمه به لا يعتبر جهلاً؛ لأنه كما يقول المناطقة: (سالبة بانتفاء الموضوع)، فهو لم يوجد حتى يعلم به، ولم تمر فترة طويلة حتى يقال بأن عليًا عَلِيًا عَلِيًا عَلِيًا عَلَيْ قد فعل خلاف المقصود لجهله، فتشريع هذا الحكم حديد قد حصل بعد الفراغ من سعيه عَلَيْكِينَ، ولو كان هناك إشكال فهو يتوجّه أيضًا لرسول الله عَلَيْنِينَ الذي قال: «ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم»، فرسول الله عَلَيْنِينَ لم يجهل حتى يقال بمنافاة ذلك لعصمته، وإنما هذا تشريع جديد لم يكن حاصلاً قبل سوقه الهدي.

١- لسان العرب، ج٣/باب الحاء/ص١٢٣.

٢ - نفس المصدر المتقدم.

#### الرواية التاسعة عشر:

المضمون: نهج البلاغة: ومن كلمات يدعوا بما:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ لِي بِالْمَغْفِرَةِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا وَأَيْتُ [أي وعدت] مِنْ نَفْسِي، وَلَمْ تَجِدْ لَهُ وَفَاءً عِنْدي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِي ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْبِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رَمَـزَاتِ الأَلْسَحَاظِ، وَسَقَطَاتِ الأَلْفَاظِ، وَشَهَوَاتِ الْحَنَانِ، وَهَفَوَاتِ اللِّسَانِ»(١).

وجه الاستدلال: أن الإمام عَلَيْنَا قد دعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له كل هذه الأمور التي عدّدها في دعائه، فهو عَلَيْنَا يخطئ ولا شك أن الخطأ والذنب يصدران عن الجهل والسفه، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشّوةَ يَجْهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتَهِكَ يَتُوبُ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ النساء/١٧.

# والجواب:

تسأل سؤالاً: ما هي نوعية الخطأ المُسَبب عن الجهل، والذي يستغفر منه الإمام على المُحلِيد؟

فهل هو الذنب الشرعي؟، إن القول بذلك يعني الطعن في مبدأ الامامة ونسفها من الأساس، إذ كيف لإمام المسلمين أن يجهل أن هذا ذنب ثم يقوم بارتكابه؟!!، إن ذلك مستحيل.

أو هو الذنب العقلي؟، والذي -يعبر عنه الأصوليون بالتحري- بمعنى أنــه لا يوجد حكم شرعى في المسألة الفلانية، ولكن المعصوم قبل أن يفحص عن مُثبت

١ - هُج البلاغة، الخطبة٧٧.

التكليف أو ما ينفيه يُقْدِمُ على القيام بهذه المسألة من دون مراعاة، كما لو كان في مسألة التدخين حيث لا يوجد نص واضح على الحرمة أو الحلية، فإنه إن أقدم المعصوم على ارتكاب التدخين قبل الفحص التام عن دلبل يثبت الحرمة أو ينفيه، فإن هذا يعد تجرؤًا على مقام المولى سبحانه وتعالى، والمعصوم (لمعرفته بالله تعالى ومعرفة حقه والإذعان له واتباع منهاجه) يستحيل أن يُقْدِمَ على هذا الأمر بدون علم؛ لأن المعصوم مأمور بالتوقف عن الإقدام على كل ما يتنافى مع العبودية الحقة المطلقة ما لم يرد دليل واضح في المقام، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ... ﴾.

أو هو الذنب الذي نستطيع التعبير عنه بالذنب الإرشادي؟، يمعنى أن الإمام على أمر فيه مخالفة ولكنه ليس في الواقع ذنبًا، وإنما مخالفة لأمر يسشبه مخالفة المريض لأمر الطبيب الذي نهاه مثلاً عن المشي لمدة ساعة وأعطاه دواء، فظن المريض أن الدواء يقوم بمهمة المشي ويؤدي وظيفته، لكن المشي ساعة هو الأسرع في تحقيق الغرض من الدواء الذي يحتاج إلى عشرة أيام، فآثر المريض أن يتحمل مشقة المشي ليحقق غرض الطبيب وليفرح بالشفاء العاجل، وإذا بالنتيجة تكون عكسية حيث يظهر للمريض أن المشي ليس هو الدواء بل هو سبب الدواء (١)، فإن هذا أيضًا مستحيل على المعصوم بَاليَيْلِي وذلك لأن الإمام بَاليَيْلِي لا يمكن أن يغيب عن باله شيء يسمّى الله تعالى، فهو القائل: «مَتَى غِبْتَ حَتَى تَحْتَاجَ إلى دَلِيلٍ» فالله تعالى لا يغيب عن واقع المعصوم أبلًا المناف أوامره الإرشادية إن كانت؛ لأنه عبارة عن مخالفة مقتضى كمال الأدب مع الله عز وجل.

١- خلفيات كتاب مأساة الزهراء عَلِينها، ج٣/ص١٢٤ - (تأليف: السيد جعفر مرتضى العاملي).

أو هو الذنب الذي سماه بعض المؤلفين (۱) بالذنب العرفاني؟، يمعنى انسشغال المحب عن محبوبه ببعض ما لا علاقة له يمحبوبه، من حيث أن الإمام يعتبر هذا الإنشغال لحظة أو طرفة في مباح من المباحات ذنبًا وتقصيرًا منه عَلَيْنَيْلا، فيبتهل ويتضرع ويبكي ويتوسل في سبيل أن لا يخدش هذا الإنشغال عن المحبوب في مقامه الروحي ودرجات سموه وعلوه وقربه من خالقه تبارك وتعالى، وهذا الوجه غير تام؛ لأن من خلقهم الله أنوارًا وجعلهم بعرشه محدقين قبل أن يخلق الخلائي، مسبّحين ومهللين، فهل يعقل في حقهم الإنشغال عن محبوبهم لحظة أو طرفة عين؟!!، وهل يمكن تصور ذلك في من يقول: «ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه» (۲).

هذه هي أنواع الذنوب، وكلها لم تصح في حق المعصوم عِللِيَهِ ولا يصح توجيه أن هذا الدعاء وأمثاله مما يتضمن توجيه الدعاء على أساسها، بل ولا يصح توجيه أن هذا الدعاء وأمثاله مما يتضمن استغفارًا وتوبة، أن يقال في جهة صدوره أنه صدر لأجل التعليم؛ لأن هذا الوجه غير منسجم مع واقع الدعاء الصادر عن الأئمة عِللِيَهِ، فالإمام على عِلليه حكما ورد عنه - يكاد يغشى عليه من فرط البكاء وكثرة التضرع، والإمام الحسين عَلليه لما دعا دعاء يوم عرفة أشفق عليه من حوله من شدة بكائه وشدة حزنه، فهل لما دعا دعاء يوم عرفة أشفق عليه من حوله من شدة بكائه وشدة حزنه، فهل عكن أن نتصور من شخص في مقام التعليم أن يكثر منه البكاء، بحيث يخشى عليه من الهلاك؟!!، إذًا فمقام التعليم لا ينسجم مع كثرة البكاء إلى درجة يخاف عليه من الموت(٣).

١- في ظلال دعاء الإفتتاح/ص١٨٠ - (تأليف: السيد منير الخباز).

٢- نفس المصدر التقدم/ص١٣٨.

٣- نفس المصدر التقدم/ص١٨٠.

وحينئذ تتغير صيغة السؤال الذي بدأنا به التعليق، ونسأل مرة أخرى: ما هــو سبب صدور هذه الأدعية عنهم عَاليَن إذا لم يصح ما سبق؟.

إن السبب والوجه الصحيح أن نقول في دعاء المعصوم واستغفاره لربّه أنه عَالِيَتَكِيْ ناظر للوجود الجمعي لا الوجود الشخصي، ومعنى هذا الكلام يتوقف على ذكر ثلاث مقدمات:

المقدمة الأولى: في الربط الشرطي بين وجودهم -أي المعصومين بَالْمَيْنَا وجود ووجود الكون، .... فالوجود النوري لأهل البيت تتلالفَشَائِمَان شرط في وجود الكون لا لحاجة من الله في ذلك، فهو قادر على إفاضة الكون من دون شرط ومن دون واسطة، ولكن تشريفًا لهم وتعظيمًا لمقامهم جعل وجودهم شرطًا في وجود الكون ...

المقدمة الثانية: إحاطتهم بنفوس الخلائق، نتيجة الربط الشرطي والتكويني بين وجودهم على المنظمة الأنفس الخلائق، وما الخلائق عمومًا والمؤمنين خصوصًا، فلولا وجودهم ما وجدت أنفس الخلائق، وما وجدت أنفس المؤمنين ...

المقدمة الثالثة: شعورهم بآلام وذنوب المؤمنين، نتيجة الإرتباط التكويني ولهذه العلاقة، علاقة الإحاطة الكلية من أنفسهم بَاللَيْئِلِ بأنفس المؤمنين، لذلك عندما يتكلم الإمام بَاللَيْئِلِ يتحدث بلسان أنفس المؤمنين.

يتكلم لأن نفسه محيطة بالأنفس فيشعر بما يشعر به المؤمنون، ويتألم بما يتألم به المؤمنون، بل بحكم عطفه وبمقتضى حنانه ورأفته على أمته يشعر بالم السذنب، ذنب المؤمن أكثر مما يشعر به المؤمن، فالإمام عَلَيْنَظِ يتألم لذنبك أكثر مما تتألم أنت لذنبك، والإمام يتحسر لمعصيتك أكثر مما تتحسر أنت لمعصيتك، ونتيجة لإحاطته الكلية بأنفس الخلائق يشعر بشعورك وأكثر، ويتألم بتألمك وأكثر، ويستففر

فإن قوله تعالى: ﴿ مِّنَ أَنفُسِكُمْ ﴾ إشارة إلى الوجود الجمعي والربط الشرطي، ولأنه من أنفسكم فهو ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾، يَرُقُ لكم أكثر من رقتكم لانفسكم ويستغفر لكم، ويتضرع لكم إلى الله تعالى أكثر مما تتضرعون إليه لأنفسكم، ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (١)، وعليه فهذا الدعاء وغيره لا يتنافى مع العصمة، بل يؤكدها كما اتضح بيانه.

١- نفس المصدر المتقدم/ص١٨٣-١٨٦.

#### الرواية العشرون:

المضمون: الشيخ الطبري (الإمامي) بإسناده عن مجاهد، عسن ابن عبساس قال:

«لَمّا فتح رسول الله مدينة خيبر قدم جعفر عَالِيَيْ من الحبيشة، فقال النبي عفر، وكانت مع جعفر عليه الله الدري أنا بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وكانت مع جعفر جارية فأهداها إلى علي عَالِيَيْنِ، فدخلت فاطمة عَالِيْنِيْنِ بيتها فإذا رأس علي في حجر الجارية، فلحقها من الغيرة ما يلحق المرأة على زوجها، فتبرقعت ببرقعتها ووضعت خمارها على رأسها تريد النبي عَلَيْنِيْنِ تشكو إليه عليًا، فترل جبرئيل عَالِيْنِيْنِ عَلَيْنِيْنِ فقال له: يا محمد إن الله يقرؤك السلام، ويقول لك: هذه فاطمة أتتك تشكو عليًا فلا تقبلن منها.

فلما دخلت فاطمة قال لها النبي عَلَيْهِ إِلَى: إرجعي إلى بعلك، وقولي له رغم أنفي لرضاك، فرجعت فاطمة عَلَيْهِ فقالت: يا بن عم رغم أنفي لرضاك، فقال علي: يا فاطمة شكوتيني الى النبي عَلَيْهِ إِنَيْ واحياءاه من رسول الله، أشهدكِ يا فاطمـــة أن هذه الجارية حرة لوجه الله في مرضاتك ...»(١).

وجه الاستدلال: إذا كان وضعُ رأسِ علي في حجر الجارية عملاً خاطئا، فكيف يخطئ المعصوم، ويرتكب عملاً يغضب الزهراء -التي من آذاها فقد آذى رسول الله علي الله علي الله علي عمله صحيحًا فقد اعترضت فاطمة المعصومة على عمل صحيح، وبالتالي فقد وقعت في خطأ نشأ عن جهلها بصحة هذا العمل، وقد دفعها -أي الجهل- إلى الشكوى عند رسول الله عليها في الجهل إلى الشكوى عند رسول الله عليها في المجهل المسكول عند رسول الله عليها المحلية المحل الله عليها المحلية المحل الله عليها المحل المحل الله عليها المحل المحل

١- بشارة المصطفى مَنْ اللَّهِ لَهُ لَسُيعة المرتضى اص١٦٣ ا /ح١١٧.

### والجواب:

أولاً: هذه الرواية -على فرض صحة سندها- مخالفة لكتاب الله تعالى مخالفة تامة، وذلك لمخالفتها لآية التطهير التي أثبتت أن الزهراء عَالِيَتِهُمْ وأمير المؤمنين على المنافقة لا يفعلان ولا يقولان أي رجس، ولاشك أن الرجس عام يشمل ما يقع عن عمد أو سهو أو غفلة من الذنوب والقبائح والأخلاق المذمومة.

وهي -أيضًا- مخالفة لحديث الثقلين، الذي قرن أهل البيت بالكتاب الدي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتصريح النبي شرائي المعدم افتراق العترة عن الكتاب، ومن البديهي أن صدور أي مخالفة للشريعة -سواء كانت عن عمد أم سهو أم غفلة- تعتبر افتراقًا عن القرآن في هذا الحال، وإن لم يتحقق انطباق عنوان المعصية عليها أحيانًا كما في الغافل والمماهي، والمدار في صدق عنوان الإفتراق عنه عدم مصاحبته لعدم التقيد بأحكامه وإن كان معذورًا في ذلك، فيقال فلان -مثلاً- افترق عن الكتاب وكان معذورًا افتراقه عنه، والحديث صريح في عدم افتراقهما حتى يردا الحوض (۱).

ثانيًا: إن هذه الرواية تتنافى مع ما ذكر من وجه تسمية فاطمة بِهِ بسالبتول، حيث ذُكر ألها سميت بهذا الإسم لإنقطاعها عن نساء زمالها ونساء الأمة فسضلاً ودينًا وحسبًا، فلا يتصور في هذه المرأة العظيمة حصول الغيرة منها والسشكوى لرسول الله صليقي ضد زوجها العظيم.

ثالثًا: إذا كان ما فعله على صَالتًا الله على الماله على صَالتًا الله على صَالتًا الله على صَالتًا الله على الله على صَالتًا الله على المام، ولو فرضنا عدم الحرمة في ذلك فإنه على الأقسل يكون مكروها،

١- الأصول العامة للققه المقارن/ص١٦٦.

والإمام بُاللَّيْظِ لا يفعل مكروهًا كما هو واضح.

رابعًا: هذه الرواية تخالف ما ورد عنها عَلَيْتَ من عدم مخالفتها لأمير المــؤمنين علم طلقًا، ففي البحار عن روضة الواعظين ألها «... وجهت حلـف علـي فأحضرته، فقالت: يا بن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي، قال لها علـي عَلَيْتُ الله أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله، فحلس عند رأسها وأخرج من كـان في البيت، ثم قالت: يا بن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خاننــة، ولا خالفتــك منــذ عاشرتني، فقال عَلَيْسَ معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفًــا من الله من أن أو بخك بمخالفتي، وقد عز على مفارقتك وفقدك ...»(١).

خاهسًا: يوجد حديث شبيه بهـــذا الحــديث من حيث تصوير وجود خلاف بين علي وفاطمة بَالِيَكِ ، وقد رده الشيخ الصدوق وَلَيْنَ ، وهو «كان بين علي وفاطمة بَالِيَكِ كلام، فدخل رسول الله عَلَيْنِ وألقي لــه مثــال -أى فــراش-فاضطجع عليه، فجاءت فاطمة بَاليَكِ فاضطجعت من جانب، وجاء علي بَاليَكِ فاضطجع من جانب، قال: فأخذ رسول الله عَلَيْنِ يد علي فوضعها على سرته، فاضطجع من حانب، قال: فأخذ رسول الله عَلَيْنِ يد علي فوضعها على سرته، وأخذ يد فاطمة فوضعها على سرته، فلم يزل حتى أصلح بينهما، ثم خرج، فقيل له: يا رسول الله، دخلت وأنت على حال، وخرجت ونحن نــرى البــشرى في وجهك؟!!، قال: وما يمنعني وقد أصلحت بين اثنين أحبُ من على وجه الأرض إلى».

قال الصدوق ﷺ: ليس هذا الخبر عندي بمعتمد، ولا هو لي بمعتقد في هـذه العلة؛ لأن عليًا وفاطمة ﷺ ما كان ليقع بينهما كلام يحتاج رسـول الله ﷺ

١- بحار الأنوار، ج٤٣/ص١٩١/ح٢٠.

إلى الإصلاح بينهما، لأنه عِللِيَلِ سيد الوصيين وهي سيدة نـساء العـالمين، مقتديان بنبي الله عَلِيْلِينَ في حسن الخلق(١).

وما ذكره الشيخ الصدوق قوي ومتين، وما ذكره الشيخ محمد آصف المحسني في مشرعة البحار من الرد على الشيخ الصدوق والجلسي من قوله: أقول: كأهما تغافلا عن أن الأنبياء والأولياء -مع كمالهم- بشر، وأنه لا يوجد بشران متفقان فكرًا وتمايلًا وعملًا، ولذا نازع موسى هارون وأخذ موسى بلحية هارون ﷺ، وإنما المنافي لمقامهما كثرة التنازع، أو الدوام عليه بعد وقوعه، أو بعد إصلاح النبي عَلَيْهِ إِنَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الحكي عَلَيْهِ عَلَى المحكي الله على الله عل عنها ﷺ: «اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين ...» الصادر من حرق قلبها، ولكن لما ذكرها على وسلاها بقوله: «لا ويل لك ... فسكنت في الحال وقالت: حسبي الله ونعم الوكيل »(٢)، فلم تصر على موقفها، هذا كلـــه علــــى فرض صحة الروايات ووقوع التراع بينهما، مع قطع النظر عن ضعف أسانيدها(٢)، غير صحيح، وذلك لنصّها بَاليّنِين على عدم خلافها معه بَاليّنِين كما اتضح مما سبق، وأن عتابها إنما هو بشكل غير مباشر إلى المحتمع المتحاذل عــن نصرة أهل البيت ﷺ، والذي لولا تخاذله لما اشتمل أمير المـــؤمنين ﷺ شملـــة (مشيمة) الجنين، ولما حدثت تلك الإعتداءات الصارخة على البيت النبوي وغصب مقام الخلافة وانتهاك الحرمات، وهـــذا العتاب شبيه بعتــــــاب الــنبي موسى لأخيه هارون ﷺ، والمقصود به بني اسرائيل الـــذين عبـــدوا العجـــل، وتركوا خليفة نبيهم لا يسمعون كلامه ولا يأخذون برأيه، رغم أن هارون ﷺ

١ – عوالم العوالم ومستدركاته: فاطمة الزهراء/ج١/ص١٩٩-٤٩١.

٢- بحار الأنوار، ٤٣/ص١٤٨-١٤٥٠

٣- مشرعة بحار الأنوار، ج٢/ص١٣٨-١٣٩.

لا ذنب له، وكولهم بشرًا لا يقتضي اختلافهم أبدًا لمسكان عصمتهم المطلقة، لأن الإختسلاف ينتج عن منساشيء دنيوية لا تليق بمقام المعصوم عَالِيَنِيْل، ومسن مناشيء الإختلاف الحرص والحسد، ولا يوجد عند علي وفاطمة عَالِيَنِيْل حسرص ولا حسد مطلقًا فلِمَ يختلفان إذن؟!!.

قال الشيخ المجلسي وَلَيْتُمْ : إن إعتراض فاطمة عَالِمَتُهِ على أمير المؤمنين عَالِيَنَا في ترك التعرض للخلافة، وعدم نصرتها وتخطئته فيهما -مع علمها بإمامته، ووجوب اتباعه وعصمته، وأنه لم يفعل شيئًا إلا بأمره تعالى ووصية الرسول عَلَيْقِينَ - مما ينافى عصمتها وحلالتها (١).

فأقول: يمكن أن يجاب عنه بأن هذه الكلمات صدرت منها على المصالح، ولم تكن واقعًا منكرة لما فعله بل كانت راضية، وإنما كان غرضها أن يتبين للناس قبح أعمالهم وشناعة أفعالهم، وأن سكوته على ليس لرضاه بما أتوا به، ومثل هذا كثير ما يقع في العادات والمحاورات، كما أن ملكا يعاتب بعض خواصه في أمر بعض الرعايا، مع علمه ببراءته من جنايتهم، ليظهر لهم عظم جرمهم، وأنه مما استوجب به أخص الناس بالملك منه المعاتبة، ونظير ذلك ما فعله موسى على المرجع إلى قومه غضبان أسفا- من إلقائه الألواح، وأخذه برأس أخيه يجره إليه، ولم يكن غرضه الإنكار على هارون، بل أراد بذلك أن يعرف القوم عظم جنايتهم، وشدة جرمهم كما مر الكلام فيه، أما حمله على أن شدة الغضب والأسف حملها على ذلك مع علمها بأحقية ما ارتكبه على أن شدة ينفع في دفع الفساد، وينافي عصمتها وجلالتها التي عجزت عن ارتكاها أحلام العباد.

١- بحار الأنوار، ج١١/٥٥ ١-٢٤٨.

بقي هاهنا إشكال آخر، وهو: أن طلب الحق والمبالغة فيه وإن لم يكن منافيًا للعصمة لكن زهدها عَلَيْنِينًا، وتركها للدنيا وعدم اعتدادها بنعيمها ولذاتها، وكمال عرفاها ويقينها بفناء الدنيا، وتوجه نفسها القدسية وانصراف همتها العالية دائمًا إلى اللذات المعنوية والدرجات الآخروية، لا تناسب مع مثل هذا الإهتمام في أمر فدك، والخروج إلى مجمع الناس، والمنازعة مع المنافقين في تحصيله.

# والجواب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن ذلك لم يكن حقًا مخصوصا لها، بل كان أولادها البررة الكرام مشاركين لها فيه، فلم يكن يجوز لها المداهنة والمساهلة والمحاباة وعدم المبالاة في ذلك، ليصير سببًا لتضييع حقوق جماعة من الأئمة الأعلام والأشراف الكرام، نعم لو كان مختصًا بها كان لها تركه والزهد

فيه وعدم التأثر من فوته.

الوجه الثاني: أن تلك الأمور لم تكن لمحبة فدك وحب الدنيا، بل كان الغرض إظهار ظلمهم وجورهم وكفرهم ونفاقهم، وهذا كان من أهم أمسور الدين وأعظم الحقوق على المسلمين(١).

سادسًا: قد روى المسلمون في كتبهم المختلفة أن عليًا عَلَيْنَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْنَا الله عَلَى الله عَلَيْنَا الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى

١- بحار الأنوار، ج٦٩/ص٢٠٦-٢٠٨.

الشكوى من الصحابة، والذين ردعهم النبي طَلْهُ اللهُ.

سابعًا: على فرض صحة رواية الطبري الإمامي فإن هذه الرواية تتنافي مع ما ورد في الرواية التي رواها الشيخ الطوسي في "أماليه" (٢)، بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عَلِيقِيلِ قال: «حرّم الله عز وجل النساء على على عَلِيقِيلِ ما دامت فاطمة عَلِيقِيلٍ حية، قلت: فكيف؟، قال: لأنها طاهرة لا تحيض»، والرواية مطلقة في تحريم النساء على على عَلِيقِيلٍ، إلا إذا كان المقصود من تحسريم النسساء عليب بالزواج الدائم، واما إذا كان على نحو الزواج بملك اليد واصطفاء الجواري فلا يشمله حينئذ، فهنا تعود نفس المشكلة التي تسببت بها الرواية المبحوث عنها، وقد ذكرنا عدة توجيهات لتوجيه هذه الرواية، فتأمل.

۱- غاية المرام، ج٥/ص٣١-٣٢، ح٢٢، وكذلك ح٣٢، وح٢، (للسيد هاشم التوبلاني البحراني).

٢- أمالي الطوسى، الجملس٢، الحديث١٧.

### الرواية الحادية والعشرون:

المضمون: الشيخ المفيد في "الإرشاد"، عن أبي سعيد الخدري:

وجه الاستدلال: أن فاطمة المعصومة كيف تجهل حقيقة تزويجها مــن علــي عَلَيْنَا ، وأنه ذلك الرجل العظيم الذي زوجها رسول الله عَلِيْنَا منه، حتى أن النبي ردعها عن تفكيرها بعدم الرضا بالزواج من علي غِلليَنِيْنِ؟!!.

# والجواب:

قال مؤلف كتاب "مسند فاطمة الزهراء عَلَيْنِينا": والظاهر أن بكاءها عَلَيْنِينا لم يكن من جهة التزويج بعلي غَلِينَين -إذ هي كانت عارفة بحق علي بن أبي طالب ومقامه وعلو شأنه-، بل كان بكاؤها من جهة اعتراض النسوة لها بتنقيص الإمام علي غَلِينَين، وهي بهذا العمل أظهرت فضل علي بن أبي طالب، وكشفت لأولئك النسوة وغيرهن فضل الإمام علي عَلِينَين، وأن اقترالها به من أفضل الاقترانات في العالم، بل لن يوجد له نظير أصلاً(٢).

على أن قوله عَلَيْهِ لِللهِ للهُ للهُ للهُ للهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ للهُ اللهُ الل

١- عوالم العوالم - حياة قاطمة عَلَيْنِين، ج١/ص٣٨٣-٣٨٤.

٢- مسند فاطمة بَالْمَثِين /ص١٤٨، (لجامعه: السيد حسين شيخ الإسلامي التويــسركاني، مراجعــة وتعليق: السيد محمد جواد الحسيني الجلالي).

بعدي»، فإنما هو تسلية له بإظهار فضيلته عَالِيَيْلِ في قبال تلك الأصوات النشاز - التي قرعت سمع الإمام عَالِيَيْلِ - والتي صدرت من المنافقين، أو في قبال شوق علي عَالِيَيْلِ إلى الملازمة مع النبي عَالِيْلِي في هذه الغزوة (غزوة تبوك) كسائر الحسروب والغزوات، ولا يدل قوله «أما ترضين» و «أما ترضى» على عدم الرضا منهما والغزوات، ولا يدل قوله بأما ترضين و هاما ترضى على عدم الرضا منهما فيه.

# الرواية الثانية والعشرون:

المضمون: ١- الشيخ الصدوق بإسناده الصحيح عن عاصم بن حميد، عن عمد بن قيس، عن أبي جعفر عَالِيَهِ قال:

«إن شريحًا القاضي بينهما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة، فقالت: أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك؟، قالت: أنت، قـــال: افرجوا لها، فأفرجوا لها فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك؟، فقالــــت: إن لي مــــا للرجال وما للنساء، قال شريح: فإن أمير المؤمنين عِلليَيْلِ يقضي على المبال، قالت: فإني أبول منهما جميعًا ويسكنان معًا، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: وأعجب من هذا، قال: وما هو؟، قالت: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبًا، ثم جاء إلى أمير المؤمنين عِلليَمْ فقص عليه قصة المرأة، فسألها عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: من زوجك؟، قالت: فلان، فبعث إليه فـــدعاه، فقال: أتعرف هذه المرأة؟، قال: نعم، هذه زوجتي، فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال له عَلاينا الله المرأ من راكب الأسد، حيث تقدم عليها الهدن الحال، ثم قال: يا قنبر أدخلها بيتًا مع امرأة تعد أضلاعها، فقال زوجها: يا أمــير المؤمنين!، لا آمن عليها رجلاً، ولا أثتمن عليها امرأة، فقال علي عَاليَيْنِي: علي بدينار الخصى، وكان من صالحي أهل الكوفة، وكان يثق به، فقال له: يا دينار، أدخلها بيتًا وعرها من ثياها، ومُرها أن تشد مئزرًا، وعئد أضلاعها، ففعل دينار ذلك، فكان أضلاعها سبعة عشر؛ تسعة في اليمين وثمانية في اليسار، فألبسها على عُلِيْتِينِ ثياب الرجال، والقلنسوة والنعلين وألقى عليه الرداء، وألحقه بالرجال فقال زوجها: يا أمير المؤمنين ابنة عمّى، وقد ولدت منى، تلحقها بالرجال؟، فقال: إني حكمت عليها بحكم الله، إن الله تبارك وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيــسر

الأقصى، وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام»(١).

٢ - وفي رواية أخرى ضعيفة السند، وهي بنفس المتن السابق، إلا أنه في آخرها
 بعض الإضافات، وتنقص عن الرواية السابقة بعض الأمور:

«فقال الزوج: يا أمير المؤمنين امرأتي وابنة عمّي، ألحقتها بالرجال؟، ممن أخذت هذه القضية؟، فقال: إني ورّثتها من أبي آدم، وحواء عَالِيَهُ خلقت من ضلع آدم عَالِيَهُ ، وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع، وعدد أضلاعها أضلاع رجل، وأمر بهم فأخرجوا»(٢).

وجه الاستدلال: احتياج المعصوم عَلَيْتَلِيْ إلى دينار الخصي دليل على جهله بحقيقة ما وراء الأمر، وهذا ما ينقض مبدأ العصمة المفترضة، على أنه توجهد اشكالات أخرى في هذه الرواية من قبيل كشف الرجل على جسد من يشك في حالها؛ لأنه إن كانت إمرأة فكيف يُسمح بذلك.

# والجواب:

أولاً: على الرغم من صحة من هذه الرواية إلا أنه لم نجد إلا القليل ممن عمل ها من الفقهاء، إذ أن هناك طرقًا واضحة في هذا المجال تطرّقوا لها في مسسائلهم العملية لمعرفة الحنثى بدون الإحتياج إلى العمل هذه الرواية.

ثانيًا: إن أهل التشريح يدّعون التساوي بين الرجل والمرأة في الأضلاع، وهـو في كل طرف تسعة أضلاع<sup>(٣)</sup>، لا شك أن تحديد كون الشخص أنثى أو ذكـر

۱- وسائل الشيعة، ج ۲٦/كتاب الفرائض والمواريث/بـــاب الخنثــــى المــشكل ..../ص٢٨٨- ٨٩٨/ ح٥.

٢ - نفس المصدر المتقدم/ص٢٨٦/ح٣.

٣- نظام الإرث /ص٣٧٨، (الشيخ جعفر السبحاني. نقلاً عن موسوعة المورد، ج٢/٨٧).

بمعونة الطرق العلمية الحديثة ممكن بل واقع.

ثالثًا: إن في ذيل الرواية ما يسيء الظن بها، ويورث ألها من الإسرائيليات التي دخلت في رواياتنا، فإن خلقة حواء من ضلع آدم الأيـــسر الأقـــصى، وردت في التوراة مع أن ظاهر القرآن خلافه، قال ســبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ اَتَقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾ النساء/١، فـــإن مفاد قوله: ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا وَفَى مِن جنسها، يمعنى كون زوجها من نوعها بالتماثل، وإن هؤلاء الأفراد المتفرقين في العالم مرجعهم جميعًا إلى فرد من متماثلين متشابهين، ويظهر ذلك من قوله سبحانه: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِمَ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وبذلك يُعلم ضعف مــا في بعض التفاسير من أن المراد كون هذه النفس مشتقة منه، خلقها مــن بعـضها اغترارًا يما ورد في التوراة أو في بعض الروايات أن الله خلق زوجة آدم من ضــلع من أضلاعه.

ومضمون الرواية يناسب الفكرة اليهودية المبنية على الحط من مكانة المرأة بأن ضلعًا من آدم صار نفس المرأة، ومن المعلوم في مذهب اليهود الحط من كرامة المرأة حتى ألهم يتعاملون معها في أيام العادة معاملة الموجود القذر الذي يجب أن يعيش منفصلاً عن أعضاء العائلة.

وقد روي عن أبي جعفر عِلَيْنِيْنِ ما يكذب مضمون الرواية: «سألت أبا جعفر عَلَيْنِيْنِ الله حوّاء؟، فقال عَلَيْنِيْنِ : أي شيء يقولون هذا الخلق؟، قلت: يقولون: إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم، فقال: كذبوا، أكان الله يُعْجِزُهُ أن يخلقها من غير ضلعه؟، فقلت: جعلت فداك يا بن رسول الله من أي شيء خلقها؟، فقال: أخبرني أبي عن آبائه ... قال رسول الله عَلَيْنِينَ : إن الله تبارك

وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه -وكلتا يديه يمين- فخلق منها آدم وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حواء» رواه الصدوق عن عمرو بن المقدام...، ومع هذه الإشكالات الواضحة لا يمكن الإعتماد عليها ...(١).

وإذا كان هذا حال الرواية فأي إشكال يثبت على المعصوم عَالِيَيْلِ حتى ينسب إلى الجهل والخطأ –بالكشف على هذه المشتبه بها من قبل الرجل- ونفى عصمته المطلقة؟!.

١- نفس المصدر المتقدم/ص٣٧٩-٣٨٠ - (بتصرف).

# الرواية الثالثة والعشرون:

المضمون: السيد ابن طاووس في مهج الدعوات بإسناده عن سلمان الفارسيي قال:

قال سلمان الفارسي: فهرولت إلى مترل فاطمة عَلَيْتَكِلْ بنت محمد عَلَيْقِينَ، فَإِذَا هِي حَالِسَة وعليها قطعة عباء إذا خمّرت رأسها انجلى ساقها، وإذا غطت ساقها انكشف رأسها، فلمّا نظرت إليَّ اعتجرت، ثم قالت: يا سلمان جفوتني بعد وفاة أبي عَلِيْقِينَي، قلت: حبيبتي أأجفاكم؟ ....»(١).

وجه الاستدلال: أن سلمان قد خاطب الزهراء عَلَيْنَيْنِ . بما لا يجوز أن يخاطب به رجل إمرأة أجنبية عنه، حيث قال: «حبيبتي أأجفاكم» وهذا يدل علمي إما التساهل من قبل أمير المؤمنين والزهراء عَلَيْنَيْنِ ، وإما يدل على جهل عند الزهراء عَلَيْنَيْنِ ؛ لأنه إذا عرفت أن هذا منكر فكيف سكتت و لم ترد على ذلك؟!!، وعدم الرد كاشف عن الجهل.

وكذلك الحال بالنسبة إلى دخول الأجنبي وهي بهذه الحالة المذكورة في الرواية، فإما أن ذلك من باب التساهل أو أن ذلك كاشف عن جهل كما مر توضيحه. والجواب:

١- بحار الأنوار، ج٤٣/ص٦٦/ح٩٥.

أولاً: إن هذه الرواية ضعيفة، ولا يعول عليها؛ وذلك لوجود عدة مجاهيل في سندها.

ثانيًا: ونقل الشيخ المجلسي لهذه الرواية -وكذلك غيرها- إنما هـو لحفظ الأحاديث، وإن كانوا لا يسلمون بما تحتويه من أمور تتنافى مع العصمة، ولهـذا فإن الشيخ المجلسي قد قدم في الجزء السابع عشر بيانًا واضحًا حـول العـصمة المطلقة، أثبت فيه معقتد الإمامية بما لا مزيد عليه، وعليه فلا يتمسك بهذه الرواية والتشنيع بها، والحال أن الشيخ المجلسي وغيره من علماء الإمامية قد أثبتوا بمـا لا مزيد عليه ما يقطع قبلة كل مشاغب.

ثالثًا: كيف يتصور أن يبعث الإمام علي عَلِينَيْ رجلاً أجنبيًا إلى زوجت عَلِينَيْ رأس الستر والعفاف، وهو يعلم أنها بهذه الحالة التي ذكرتما الرواية؟!!.

رابعًا: من البعيد أن تظهر فاطمة لأي رجل كان على عفتها وشرفها وفضلها، وقد روي عن ابنتها زينب وهي الصديقة الثانية ألها لم تكن تزور جدها إلا وليس في المزار أحد؛ حتى لا يرى أحد شخصها، فكيف بالصديقة الكبرى؟!!(١).

١- مباحث القبلة والستر على العروة الوثقى اص ١٢١، (تقرير بحث السيد الخوئي، للشيخ مفيد الفقيه).

### الرواية الرابعة والعشرون:

المضمون: الشيخ المحلسي في "البحار" عن عمّار بن ياسر، قال:

«تبعت أمير المؤمنين عَالِيَيْ في بعض طرقات المدينة، فإذا أنا بذئب أدرع أزب قد أقبل يهرول حتى أتى المكان الذي فيه أمير المؤمنين وولده الحسسن والحسين عَالِيَيْنِ، فجعل الذئب يعفّر بخديه على الأرض، ويومئ بيده إلى أمير المؤمنين عَالِيَيْنِ، فقال على عَالِيْنِيْنِ: اللهم أطلق لسان الذئب فيكلمين، فأطلق الله لسان الذئب، فإذا الذئب يقول بلسان طلق ذلق: السلام عليك يا أمير المؤمنين ... (إلى أن يقول): فقال على عَالِيَنِيْنِ: ويحك أيها الذئب كأنك من الجن؟، فقال: ما أنا من الجن ولا من الأنس أنا ذئب شريف، قال: وكيف تكون شريفًا وأنت ذئب؟، قال: شريف لأبى من شيعتك»(١).

وجه الاستدلال: إن المعصوم الذي لا يجهل قد جهل بحقيقة هذا الذئب الذي هو من شيعته، وهذا يعتبر نسفًا لما يسمّى بالعصمة المطلقة.

# والجواب:

ضعف سند هذه الرواية لإشتمالها على مجاهيل غير معروفين يجعلنا محمين عن البحث في الدلالة، وقد اتضح مما سبق -غير ضعف الرواية- أن هذه الروايات لا يمكن قبولها لمنافاتها لمبدأ العصمة.

١- بحار الأنوار، ج٤١/ص٢٣٨-٢٣٩.

# الرواية الخامسة والعشرون:

المضمون: الشيخ المجلسي في "البحار عن أنس بن مالك:

«أن رسول الله عَلَيْ كان ذات يوم جالسًا على باب الدار ومعه على بن أبي طالب عَلِيَيْنِ ، إذ أقبل شيخ فسلم على رسول الله عَلَيْنِ ثُم انصرف، فقال رسول الله عَلَيْ عَلَيْنِ : ما أعرفه، رسول الله عَلَيْ عَلَيْنِ : ما أعرفه، فقال له على عَلَيْنِينِ : ما أعرفه، فقال على عَلِينِينِ : لو علمت يا رسول الله لضربته ضربة بالسيف فحلصت أمتك منه، قال : فانصرف ابليس إلى على عَلِينَينِ ، فقال له : ظلمتني يا أبا الحسن، أما سمعت الله عز وجل يقول : ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمُولِ فَاللهُ عَوْ وَجَلُ يَقُولُ اللهُ مَا شركت أحدًا أحبك في أمه» (١).

وجه الاستدلال: إن عليًا يجهل شخص إبليس، وأنه لَمّا عَرِفَ أنه إبليس أراد قتله، فنبهّه إبليس على الآيات الدالة على بقاءه لغرض إغواء البشر.

### والجواب:

هذه الرواية وما سبقها مروية عن غير المعصوم عَلَيْنَا وفي سندها عدة من المعاهل، وهذا ما يكفينا للرد عليها وأمثالها، وهي أضعف من أن تقاوم الأصل الثابت الذي تسالم عليه مذهب أهل البيت عَلَيْنَا ، وذكر هذه الروايات -كما قلنا- في المجاميع الشيعية لا للإعتقاد بها، وإنما لحفظها من الإندثار حتى يُنبّه العلماء والمتعلمون على منافاة هذه الروايات لما استقر عليه المدذهب في أمر العصمة.

١- بحار الأنوار، ج٣٩/ص١١.

# الرواية السادسة والعشرون:

المضمون: الشيخ ابن قولويه بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عَالَيَهِ قال: «لَمّا ولدت فاطمة الحسين عَالَيَهِ أخبرها أبوها عَلَيْهِ أَن أمته ستقتله من بعده، قالت: فلا حاجة لي فيه، فقال: إن الله عز وجل قد أخبرني أنه يجعل الأثمة من ولده، قالت: قد رضيت يا رسول الله»(١).

وجه الاستدلال: إن الزهراء عَلَيْنِينَ قد ردّت أمرًا قد قضاه الله تعالى بقولها: «لا حاجة لى فيه»، ورذ القضاء دال على الجهل وهو ينافي العصمة.

### والجواب:

الحديث لا دلالة فيه على ردّ الزهراء عَلَيْ لأمر قضاه الله تعالى، وإنما لَمّا بعد حصل الإخبار النبوي حدث لها الغم بسبب ما يحصل لولدها عَلِينَ من قتل بعد النبي عَلَيْنِ، وتعبير «لا حاجة لي فيه» دال على عظيم الغم والألم لما سيجري عليه، ولكن لَمّا أخبرها بما يتحقق من جعل إستمرار الإمامة في ذرية هذا الولد الطاهر ذهب عنها الغم؛ لأن الهدف عندها أن هذا الولد يحقق شيئًا للإسلام، فحسبت بأن هذا المولود لا يحقق شيئًا للإسلام من وراءه، وإنما يقتل فتذهب دماؤه هدرًا؛ على أساس إيماها بأن هذا الأمر يجري فيه البداء الإلهي الذي يغير الأشياء، حيث ظنّت بأن هذا المولود لا شأن له بعدما علمت بأن لهذا المولود لا شأنًا من إخبار آخر لها بحقيقة ولدها، فهي مسبوقة بعلم عن حقيقة ولدها ولكن ذلك لا ينافي جريان البداء ﴿ يَمْحُوا آللهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِتُ ﴾.

١- بحار الأنوار، ج٤٤/ص٢٢١.

ولكن لَمَّا علمت عَلِيَّتِ بتحقق الهدف الذي رامته من حمل ووضع هذا الولد الطاهر وعظيم ما يترتب على قتله رضيت وزال عنها الغم، وهذه الحالة السي حصلت شبيهة بحالة امرأة عمران مع ما وضعته من حمل حيث تصورت أن ما نذرته [لم يقع الموقع الذي يعتد به ومعتذرة من إطلاقها النذر المتقدم فذكرت ذلك لا على سبيل الإعلام لله تعالى، تعالى الله عن أن يحتاج إلى إعلامها، بل ذكرت ذلك على سبيل الإعتذار](۱)، فكذلك الزهراء على كان في حسبالها أن لهذا الولد الطاهر موقعًا كبيرًا بإعتبار أنه ولد لرسول الله على وإذا بها تفاجأ من قبل السماء بأن هذا الولد سيقتل، فأصابها الغم الكبير والذي عبرت عنه بقولها ولل حاجة لي فيه»، فلمّا أخبرت بعد ذلك -بأن ما حسبتيه من شأن كبير لهذا الولد فإن الله سبحانه وتعالى قد أمضاه (من عالم قبل أن يوجد فيه الحسين وأمه فاطمة وحده رسول الله صالح الله على عمها وهمها.

وعلى فرض عدم صحة الجواب السابق فإن من السهل علينا أن نرفض الرواية لمخالفتها لما قرّره ولدها الإمام الحسين بَاللَيْئِلْ من حقيقة: «إنَّ رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفيّنا أجور الصابرين» (٢).

إذ كيف يمكن قبول ما يدل على اعتراض الزهراء ﷺ؟!، مع أن هذا يتنافى مع ما قرره ابنها ﷺ والذي ينطق بلسانها الطاهر الزكي من ارتباطهم بالله تعالى وأن رضاهم هو رضاه، وأنهم لا يقدمون على أمر الله شيئًا ولا يعترضون على ما يبتليهم به، وذلك لمعرفتهم بموارد حكمته تعالى إن ذلك غير معقول مطلقًا إذ

۱- هذیب التفسیر الکبیر، ج7/ص۷۶ - (التفسیر: للفخر الرازی - هذیب: السید حسین الشامی).

٢- موسوعة كلمات الامام الحسين بَاليَّيْظِ /ص٣٢٨.

فرض حقيقة الهم مسلون لله تعالى فلا يفترض بالزهراء الإعتراض وإن أعقبه الرضا بعد ذلك.

### الرواية السابعة والعشرون:

المضمون: الكليني بإسناده عن معاوية بن عمار (في حديث صحيح)، قال: سمعت أبا عبد الله عَالِيَظِ يقول:

«كان في وصية النبي عَلَيْهِ لعلي عَلَيْهِ أَن قال: يا علي، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني، ثم قال: اللهم أعِنهُ، أما الأولى: فالصدق ...، والثانية: الحوف من الله عز ذكر ...، والرابعة: كثرة البكاء من خشية الله ... والخامسة: بذلك مالك ودمك دون دينك، والسسادسة: الأحذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي...، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة اللوال ...، وعليك بتلاوة القرآن على كل حال ...، وعليك بمحاسن الأحلاق فاركبها، ومساوئ الأحلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك»(١).

وجه الاستدلال: أن النبي عَلَيْهِ قِلْمَ قَدَ افترض أن الإمام على عَلِيْهِ قَدَ يخطئ ويرتكب مساوئ الأخلاق، ولهذا حذّره من ارتكابها، فإنه عَلِيْهِ إن ترك الوصية التي تحث على عدم الإرتكاب لمساوئ الأخلاق- فلا يلومن إلا نفسه، وهذا التحذير الشديد لا يقال إلا لمن يصدر منه ذلك ولا يقال للمعصوم.

#### والجواب:

بينا في ما سبق أن الإيصاء من المعصوم لمعصوم آخر لا يقتضي تحقق ما أوصى به على أرض الواقع من قبل المعصوم؛ فيما إذا كان تحقق الموصى به مؤديًا إلى انتفاء العصمة وسلب الوثوق به، وها هي سيرة أمير المؤمنين وأبناءه الطاهرين

١ – الروضة من الكافي، ج٨/وصية النبي ﷺ لامير المؤمنين ﷺ ص٩٧.

وللسيد محمد تقي الحكيم وَلَيْتُ كلام جميل جدًا، أنقله في هذا المقام يقول: ولقد كتبت فصلاً مطولاً في البحث الدي يتصل بانبئاق فكرة الإمامة والضرورات الداعية إليها في محاضراتي عن تأريخ التشريع الإسلامي في كلية الفقه، ومما جاء فيها مما يتصل بحديثنا: (والذي أحاله أن من أولويات ما يقتضيه ضمان التطبيق أن يكون القائم على تطبيقها شخصًا تتحسد فيه مبادئ فكرت بحسدًا مستوعبًا المحالات التي تكفلت الفكرة تقويمها من نفسه، ولا نريد من التحسد أكثر من أن يكون صاحبها خليًا عن الأفكار المعاكسة لها من جهة، وتغلغلها في نفسه كمبدأ يستحق من صاحبه التضحية و الفناء فيه من جهة أخرى، ومتى كان الإنسان بهذا المستوى استحال في حقه من وجهة نفسية أن يخرج عن تعاليمها بحال.

وإذا لم يكن القائم بالحكم بهذا المستوى من الإيمان بها وكانت لديه رواسب على خلافها لم يكن بالطبع أمينًا على تطبيقها مائة بالمائة، لإحتمال انبعات إحدى تلكم الرواسب في غفلة من غفلات الضمير واستئثارها في توجيه الوجهة المعاكسة التي تأتي على الفكرة في بعض مناحيها وتعطلها عن التأثير ككل، وربما استجاب الرأي العام له تخفيفًا لحدة الصراع في أعماقه بين ما جد من تعاليم هذه الفكرة وما كان معاشًا له ومتجاوبًا مع نفسه من الرواسب.

على أن الناس -كل الناس- لا يكادون يختلفون إلا نادرًا في قـــدرهم علـــى التفكيك بين الفكرة وشخصية القائم عليها، فالتشريع الذي يحرّم الرشوة أو الربا أو الإستئثار في شخص المسؤول عن تطبيقه ولو في آنٍ ما، أو أحتمل فيه ذلك.

وبما أن الإسلام يعالج الإنسان علاجًا مستوعبًا لمختلف جهات داخلية وخارجية، احتجنا لضمان تبليغه وتطبيقه إلى العصمة في الرسول ثم العصمة في الذي يتولى وظيفته من بعده، وعلى هذا يتضح سر إصرار النبي على تعيين أهل بيته الذين أعدهم الله لهذه المهمة إعدادًا خاصًا بالإضافة إلى مواهبهم الإرادية للقيام بشؤونها(١).

ومنه يتضح أن مجرد الإيصاء حتى ولو كان مصحوبًا بالتشديد علي القيام بالموصى به لا يعني أن الموصى له دائمًا يقع في مخالفة الوصية، إذ أن هذا متوقع من غير المعصوم، وأما المعصوم فلا يتصور ذلك أبدًا، وإلا لو صح أن كل أحـــد ممن يوصى بوصية حتى المعصوم أن يفعل خلاف الوصية أو يحتمــل فيــه ذلــك لكانت وصية الله عز شأنه وجل جلاله لنبيه الأعظم ﷺ تعنى يمكن أن يقع منه ذلك، فقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّتِي ٱللَّهَ وَلَا تُطِع ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ .. ﴾ الأحزاب/١، وقوله ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي آلاًرْضِ يُضِلُّوكَ ﴾ الأنعام/١١، وقوله: ﴿ فَلَا تُطِع ٱلْكَنفِرِينَ وَجَنهِدْهُم بِهِ، جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ الفرقان/٥، وقوله: ﴿ وَلَا تُطِع ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ الأحــــزاب/٤٨، وقولــــــه: ﴿ تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴾ القلم/٨-١٠، وقولــه: ﴿ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾، الإنسان/٢٤، وقوله: ﴿ كُلَّا لَا تُطِعْهُ وَآسَجُدْ وَآفَتَرِب ﴾ العلق/١٩ يكون واقعًا، أو ربما وقع كما نص ابن تيمية على أن الأنبياء يقع منهم الكفر قبل البعثة ونزول الوحي-والعياذ بالله تعالى-، ولكن الصحيح عدم وقوع ذلك ولا حتى إمكانــه، وإنما هو لبيان أهمية هذه الوصايا والتشديد في حقها، بحيث أنه إذا كان الخطاب

١- الأصول العامة للفقه المقارن/ص١٨٥-١٨٦.

موجّهًا للمعصوم بهذه الطريقة فإن على الإتباع المؤمنين أن يقوموا بتلك الوصايا، ولا يتساهلوا فيها ولا يحيدوا عنها قيد شعرة أبدًا.

ومنه يتضح الجواب عن وصية النبي عَلَيْهِ لَهُم المؤمنين عَلَيْقِي والتي رواها الشيخ الصدوق في الآمالي، حيث أوصى فيها بالإلتزام بآداب النكاح والزفاف وآداب الجماع وسننه وما يرتبط بذلك، مثل قوله: «يا علي، لا تجامع إمرأتك من قيام، فإن ذلك من فعل الحمير، وإن قضي بينكما ولد كان بوّالا في الفراش كالحمير البوّالة في كل مكان ...»(١).

١- الأمالي، المجلس١٨/ص٢٦٤/الحديث١ - (للشيخ الصدوق).

# الرواية الثامنة والعشرون:

«كنا عند رسول الله على فقال: أحبروني: أي شيء حير للنساء؟، فعيينا بذلك كلنا حتى تفرقنا، فرجعتُ إلى فاطمة على فأخبرها بالذي قال لنا رسول الله على وليس أحدًا منا علمه ولا عرفه، فقالت: ولكني أعرفه: حير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فرجعت إلى رسول الله على فقلت: يا رسول الله، سألتنا أي شيء خير للنساء؟، خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال: من أخبرك فلم تعلمه وأنت عندي؟، فقلت: فاطمة، فأعجب ذلك رسول الله على وقال: إن فاطمة بضعة منى»(١).

وجه الاستدلال: أن الإمام على المعصوم عَلَيْنَا يَجْهُلُ هَذَهُ المَسْأَلَةُ المُطروحةُ في الرواية، رغم أنه ملازم للنبي عَلَيْهِالِينَ: «فلم تعلمه وأنت عندي».

# والجواب:

أولاً: ليس من طريقة النبي صَلَيْقِينِ أن يطرح سؤالاً يمتحن به أصحابه، بــل طريقته أن لا يخرج أحدًا من مجلسه إلا وقد استفاد فائدة عظيمة، وماذا لــو أن أحدًا خرج و لم يرجع لهذا المجلس -الذي حدث فيه أن سأل الرسول صَلَيْقِينِ - و لم يجب عليه أحد فهل يبقى هذا الشخص في جهله، والحال أن الرسول صَلَيْقِينَ بعث ليبيّن للناس ما نُزّل إليهم، لا أنه يمتحنهم كما هو الحال في هذه الرواية.

۱ - وسائل الشيعة، ج. ٢/كتاب النكاح/بــاب المــؤمن كفــو المؤمنـــة/ص٦٧/ح٧ وح.٢٠ ص٢٣/ح٣.

ثانيًا: ليس من الصحيح أن عليًا سَلَالِلْسَالِيَنَ يَجهل حكم هذه المسألة مطلقًا؛ لأن طريقة النبي صَلَيْقِينَ في تعامله مع الإمام علي عَالِينَيْلِ تختلف عن طريقته في التعامل مع بقية الأصحاب، فقد قال علي صَلَا الله المنهائين: «ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علمًا، ويأمرنى بالإقتداء به ...»، وقال: «وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني ...»، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا يمكن أن يجهل على هذه المسألة أبدًا.

ثالثًا: هذه الرواية مرسلة، ولا يمكن الإعتماد على المراسيل في تكوين رؤية عقائدية حول موضوع معيّن كموضوح العصمة، فتأمل.

# الرواية التاسعة والعشرون:

المضمون: ما رواه الكليني في "أصول الكافي"، بإسناده عن سليم بن قيس قال: «... فما نزلت على رسول الله على آية من القرآن إلا وأقرأنيها وأملاها على فكتبتها بخطي، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسسوخها، ومُحكمها ومتشابهها، وخاصها وعامها، ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسست آية من كتاب الله ولا علمًا أملاه علي وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا، وما ترك شيئًا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نحي، كان أو يكون، ولا كتاب مئرل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنسسَ حرفًا واحدًا، ثم وضع يده على صدري ودعا الله أن يملأ قلبي علمًا وفهمًا وحكمًا ونورًا، فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي منذ دعوت الله بما دعوت، لم أنسَ شيئًا ولم يَفتني شيء لم أكتبه، أفتتخوف على النسيان فيما بعد؟، فقال: لا، لست أتخوف عليك النسيان والجهل»(١).

وجه الاستدلال: إن هذه الرواية قد أُفْتُرِضَ فيها تطرق الجهل والنسيان للإمام على نحو الإحتمال، وإلا فلا معنى لسؤال الإمام ذلك ما دام لا يتطرق له الجهل و النسيان.

# والجواب:

إن دعاء النبي عَلَيْهِ لِينَ لِيسَ لَحُوفُ النسيان، فإنه ليس متحوف عليه منه في المستقبل فضلاً عن الماضي، وإنما بيان حقيقة أن النسيان والجهل لا يتطرق إلى

١- أصول الكافي، ج١/كتاب فضل العلم/باب اختلاف الحديث/ص١٦٤-١.

على عَلِي عَلِينَكِ مطلقا، ويكون حاله كحال النبي عَلَيْقِلِي الذي أقرأه الله تعالى حيث لا يتطرق النسيان لما حصل عليه عَلَيْقِلِي مما أقرأه الله له، وحينئذ يتضح أن عليًا عَلِينَكِ هو تحت العناية الدائمة من الله ورسوله، بحيث لا يمكن ولا لحظةٍ أن يقع في جهل أو نسيان، بل ولا يفترض إمكان ذلك.

### الرواية الثلاثون:

المضمون: الكليني بإسناده عن سدير، قال:

«كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير في مجلس أبي عبدالله عَالِيَظِيْ، إذ خرج إلينا وهو مغضب، فلمّا أخذ مجلسه قال: يا عجبًا لأقوام يزعمون أنا نعلــم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربــت منى، فما علمت في أي بيوت الدار هي، قال سدير: فلمّا أن قام من مجلسه وصار في مترله دخلت أنا وأبو بصير وميسر، وقلنا له: جعنا فداك، سمعناك وأنت تقــول كذا و كذا في أمر حاريتك، ونحن نعلم أنك تعلم علمًا كثيرًا ولا ننسبك إلى علم الغيب، قال: فقال عُالِيَظِير: يا سدير، ألم تقرأ القرآن؟، قلت: بلي، قال: فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ، عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَنبِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ، قَبْلَ أَن يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ النمل/٤٠، قال: قلت: جعلت فداك قد قرأته، قال: فهل عرفت الرجل؟، وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟، قال: قلت: أحسرني به؟، قال: قدر قطرة من الماء الذي في البحر الأخضر، فيما يكون ذلك من علم الكتاب؟!، قال: قلت: جعلت فداك ما أقلُّ هذا!، فقال: يا سدير، ما أكثر هذا أن ينسبه الله عز وجل إلى العلم الذي أخبرك به!، يا سدير: فهـــل وجــــدت فيمــــا قرأت من كتاب الله عز وحل ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ ﴾؟! الرعد/٤٣، قال: قلت: قد قرأته جعلت فداك، قال: أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه؟، قلت: لا، بل من عنده علـم الكتاب كله، قال: فأومأ بيده إلى صدره، وقال: علم الكتاب والله كله عندنا، علم الكتاب والله كله عندنا»(۱).

١- أصول الكافي، ج١/كتاب الحجة/باب نادر فيه ذكر الغيب/ص٧٥٧/ح٣.

وجه الاستدلال: إن هذه الرواية قد دلت على حصول الجهل للإمام الصادق عَلَى عَلَى حَمُول الجهل للإمام الصادق عَلَى عَكَانَ حَارِيتُهُ وَأَهُمَا فِي أَي بيوت الدار هي؟، وهذا كاشف عَلَى تطرق الجهل للمعصوم بشهادة الإمام عِلَيْنِينِ نفسه.

# والجواب:

أولاً: إن ظاهر الرواية هو بيان حقيقة أن أهل البيت عَلَيْتَكِلْ لا يعلمون الغيب من دون إذن الله تعالى وبتعليمه وإفاضته منه عليهم، فهناك مرتبة من الإعتقاد في علم الأئمة بالغيب أراد الإمام عَلِينَكِلْ إبطالها، وهي مرتبة الإعتقاد بألهم يعلمون الغيب استقلالاً وألهم آلهة، وهذا أي الإبطال لا ينافي علمهم المطلق والذي هو علم الكتاب بحقائق الأشياء، فهو عَلِينَكِلْ استقلالاً لا يعلم أين ذهبت جاريته، ولو كان يعلم الغيب بعلم ذاتي لكان إلهًا، وهذا ينافي ما ورد عنهم: «قولوا فينا ما شئتم، واجعلونا مخلوقين»(١).

وهنا ينفتح إشكال: إذا كان الإمام لا يعلم أين هي الجارية عندما هربت منه، على أساس أنه لا يعلم الغيب الذي هو في مرتبة الذات (العلم الذاتي)، فإنه يعلم أين ذهبت الجارية بالعلم الموهوب له الله تعالى (علم الكتاب)، فلا يحتاج فيه إلى البحث عنها، ويقول: «ولقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مين، فما علمت في أي بيوت الدار هي»، إذ أنه إذا انتفى علم الغيب الذاتي فلا يبقى إلا علم الغيب الموهوب المعبّر عنه بعلم الكتاب، فلماذا (لم يذكر: إنني أعلم ها في البيوت هي) على أساس علمه هذا؟.

والجواب على الإشكال: إن الرواية ظاهرة في أنه يعلم بالجارية على أساس علم

١- بحار الأنوار، ج ٢٥/باب نفي الغلو عن النبي والأثمة ﷺ السَّالِير اس٢٨٩.

الكتاب وهذا واضح لمن تأمّل الرواية، وإلا فكيف يستشهد على القضية برمّتها بقصة صاحب سليمان عَلَيْتَيْلاً، وذلك في موضوع خارجي بحت وهو الإتيان بعرش بلقيس على أساس أن عنده علم من الكتاب، ولا يعلم بمكان الجارية وهو عنده علم الكتاب؟!!، إن ذلك لا يستقيم فحينئذ بتضح أن النفي بعدم علمه بمكان جاريته إنما هو ما ذكرنا.

ثانيًا: أو أننا نحمل الرواية على التقية من بعض الحاضرين عنده عَلَيْنَيْنِ، وأراد بيان ذلك لهم حتى لا يشكل ذلك خطرًا عليه وعلى شيعته، أو أنه أراد بيان أن هذه الحقائق من مثل التفريق بين علم الغيب الذاتي والموهوب لا يفهمها الكثير من الناس، فطرح ما يتوافق مع الجو السائد القائل بأنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، ولكنه لما أن خلا بخلص شيعته الذين استغربوا كلامه أولاً بين لهم الحقيقة وأن علمه بمكان الجارية داخل في علم الكتاب الذي وهبه الله تعالى إياهم، وعليه فالرواية لا تدل على الجهل لدى المعصوم عَالِيَنِيْنِ حتى في الموضوعات الخارجية.

ثالثًا: أو أنه يمكن أن يقال: إن لهم بَالْيَنْ حالات، فحال تـوجههم لمقـامهم الاعلى قد يذهلون عن جزئيات من هذا العالم، لا ذهـول نـسيان وزوال مـن حوزهم بَالْيَنْ أو سهو؛ فإنه محال، بل بمعنى عدم التوجه إليها والإلتفات، ومثاله فيك أنـك إذا اشتغلت بمسألة وتعرض عن أخرى بذلك، ولا تعدّ جاهلاً بها ولا ناسيًا لها ومتى التفت لها علمتها وقررها حفكذا هنا- ولهم المثل الأعلى، فصح له حاي الإمام بَالِيَنِيْ - أن يقول ذلك (۱)، وقد مر شبيه هذا في روايات الـسهو في قضية تذكّر أمير المؤمنين بَاليَنِيْ لوصية الرسول مَالِيْلِيْ، فراجع.

۱ – هدي العقول إلى أحاديث الأصول، ج  $\Lambda/ص ٨٥ - (تأليف: الشيخ محمد بن عبد علي. آل عبد الجبّار).$ 

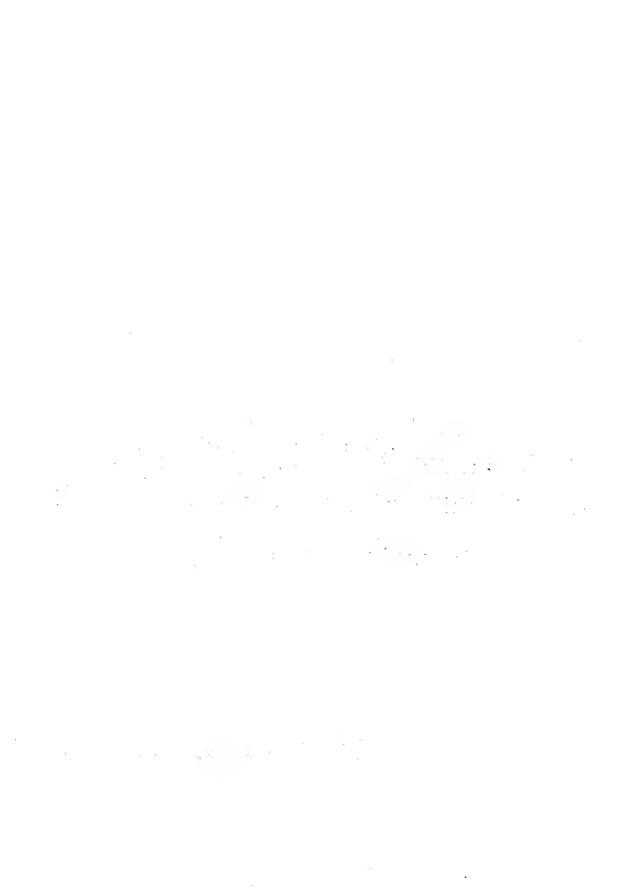

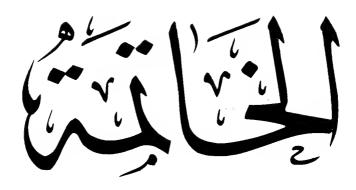

|  |  | 43 | . 19 |
|--|--|----|------|

# شبهات حول العصمة المطلقة

# الشبهة الأولى:

إن استدلال الشيعة على العصمة (بأنه يجب أن يكون على الناس رئيس معصوم؛ لأنه لو جاز عليه الخطأ لحصلت له العلة التي يشترك بها معلى الناس في حاجته إلى إمام، واحتاج هذا الإمام إلى إمام آخر وهكذا فيؤدي إلى التسلسل، وإذا بطل التسلسل كان القول بعدم العصمة باطلاً) هو استدلال فاسد؛ لأن فكرة التسلسل التي بني عليها غير لازمة، فالرسول وحده هو الإمام المعصوم الذي تنتهي إليه السلسلة وأوامره معلومة، فاستغنت الأمة بأوامره ونواهيه عن كل أحد، وليس أولو الأمر إلا منفذين لدينه فحسب، فالأئمة والدعاة والمصلحون من بعده ما هم إلا قائمون على دينه، مطبقون لشرائعه، حائز عليهم السهو والخطأ والغفلة، وذلك مما لا يؤاخذون عليه، وكل بشر عرضة للخطأ حاشا رسول الله فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي (١).

#### الجواب:

أولاً: إن القول (بأن فكرة التسلسل غير لازمة لانقطاع السلسلة بالرسول على وحده والذي تنتهي إليه السلسلة) هو قول صحيح، لو لم يدل الدليل القطعي على وجود معصومين بعد رسول الله على الله على والكن السدليل القطعي

١- غلاة الشيعة - عقائدهم - كتبهم السرية وموقف الإسلام منهم اص٢٩٣-٢٩٤ - (تأليف:
 د.سمير حامد محمد عبدالعال).

موجود وبإعتراف الجميع على وجودهم، فحينئذ يبطل هذا القول، ويكفينا في ذلك حديث الثقلين.

ثانيًا: إن القول بأن الأمة تستغني بأوامر النبي عَلَيْهِ ونواهيه عن كل أحد، معناه أن تكون السنة مرجعًا يُطلب من المسلمين في جميع عصورهم أن يتمسكوا هما إلى جنب الكتاب، وهي غير مجموعة على عهده عَلَيْهِم، وفيها الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيّد.

ولقد كان رسول الله عليهم بالمدينة وأصحابه كما يقول ابن حزم: مشاغيل في المعاش، وتعذّر القوت عليهم لجهد العيش بالحجاز، وأنه كان يفي بالفتيا ويحكم بالحكم بحضرة من حضره من أصحابه فقط، وأنه إنما قامت الحجة على سائر من لم يحضره عليه بنقل من حضره، وهو واحد أو أثنان.

وإذا صح هذا وهو صحيح حدًا؛ لأن التاريخ لم يحدثنا عنه صلي أنه كان يجمع الصحابة جميعًا ويبلّغهم بكل ما يجد من أحكام، ولو تصورناه في أقواله فلا نتصوره في أفعاله وتقريراته وهما من السنة، فماذا يصنع من يريد التمسك بسسته من بعده ولنفترضه من غير الصحابة؟، أيظل يبحث عن جميع الصحابة، وفيهم والولاة والحكام، وفيهم القوّاد والجنود في الثغور ليسألهم عن طبيعة ما يريد التعرّف عليه من أحكام؟، أم يكتفي بالرجوع إلى الموجودين وهو لا يجزيه لاحتمال صدور الناسخ أو المقيد أو المخصص أمام واحد أو اثنين ممن لم يكونوا بالمدينة، والحجية -كما يقول ابن حزم - لا تتقوم إلا بهم؟.

والعمل بالعام أو المطلق لا يجوز قبل الفحص عن مخصّصه أو مقيّده -ما دمنا نعلم أن من طريقة النبي في التبليغ هو الإعتماد على القرائن المنفصلة-، فالإرجاع إلى شيء مشتت وغير مدوّن تعجيز للأمة وتضييع للكثير من أحكامها الواقعية.

وإذا كانت هذه هي المشكلة قائمة بالنسبة إلى من أدرك الصحابة وهم القلــة

نسبيًا، فما رأيكم بالمشكلة بعد تكثر الفتوح، وانتشار الإسلام، ومحاولة التعرف على أحكامه من قبل غير الصحابة من رواقم، وبخاصة بعد انتسشار الكذب والوضع في الحديث للأغراض السياسية أو الدينية أو النفسية؟، ومع مشل هذه المشكلة هل يمكن أن لا تكون أمامه من المسكلة هل يمكن أن لا تكون أمامه من المسؤول عن وضع الضمانات لبقاء شريعته ما دامت حاتمة الشرائع، وقد شاهد قسمًا من التنكر لسنته على عهده من المنه على أن لا يُفرض أي مصدر تشريعي على الأمة ما لم يكن مدونًا ومحدد المفاهم، أو يكون هناك مسؤول عنه يكون هو المرجع فيه.

وما دمنا نعلم أن السنة لم تدوّن على عهد رسول الله على، وأن النبي على المتحدة متره عن التفريط برسالته، فلا بد أن نفترض جعل مرجع تحدد لديه السنة بكل خصائصها، وهذا تتضح أهمية حديث الثقلين وقيمة إرجاع الأمة إلى أهل البيب فيه لأخذ الأحكام عنهم، كما تتضح أسرار تأكيده على الإقتداء هم وجعلهم سفن النجاة تارة وأمانًا لأمة أحرى، وباب حطة ثالثة، وهكذا ... وبخاصة إذا أدركنا مقام النبوة وما يقتضيه مسن تتريب عسن جميع الجالات العاطفية غير المنطقية، وإلا فما الذي يفرق أهل بيته عن غيرهم من الأمة ليضفي عليهم كل هذا التقديس، ويلزمها هذه الأوامر المؤكدة بالرجوع إليهم والإقتداء عليهم، والتمسك بحبلهم؟(١).

ثالثًا: اتضح أن الولاة من بعده منفّذون لأوامره ونواهيه تنفيدًا دقيقًا، لـضمان عدم حصول المحاذير التي نهى عنها الشارع، ومنها كتمان العلم وضياع الـسنة، وعدم تحكيم المصالح الشخصية والآنية الضيقة في الشريعة وأحكامها، وهـذا

١ - الأصول العامة للفقه المقارن/ص١٧٢ - ١٧٤ .

يتطلب أن يكون الشخص القائم على تنفيذ الشريعة ليس شخصًا عاديًا يحتاج إلى تقويم أو يرجع إلى غيره في تنفيذ الشريعة، ليس شخصًا عاديًا يحتاج إلى تقويم أو يرجع إلى غيره في تحديد أحكام الشريعة، بل هو شخص لا يفترق عن القرآن لحظة واحدة، وهذا الشخص الذي لا يفترق عن القرآن لحظة واحدة في سلوكه ومفاهيمه وعطاءاته وإنجازاته وكل حياته، هو الإنسان المعصوم الذي لا يصيبه خطأ ولا سهو ولا نسيان، إذ كيف تحصل له هذه الأشياء وروحه وحياته القرآن لا يفترق عنه إلى أن يرد على رسول الله عليه الموض؟!!، كما أحسر ذلك الإنسان الكبير الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي.

رابعًا: إن التسلسل هو وجود سلسلة المعلولات المتعددة في الأزمنة المتعددة قبل وجود عللها، وهو محال عقلاً كتوقف وجود زيد على وجود بكر، وبكر على خالد إلى ما لا نهاية له في الوجود، ولا شك في أن وجود فعلية الإمامة موقوف على فقد النبي عليه لا على وجوده، فكيف يصح أن تنتهي السلسلة إليه بعد فقده؟، والإمام لو لم يكن معصومًا لوجب أن يكون له إمام آخر موجود لا مفقود، فيخرج ما ذكره عن موضوع التسلسل أصلاً وفرعًا؛ لأن أحد الموقوف عليه مفقود والآخر موجود، وشرط التسلسل الترامي في الوجود إلى ما لا نهاية له، وهو هنا لا وجود له إطلاقًا، ولكن خلط الرجل وخبطه بسين الموضوعين، وعدم تمييزه بين النبي والإمام، وعدم فهمه لمورد التسلسل، وأنه في أي شيء يكون ومتي يكون، كل ذلك دعاه إلى أن يقول: لكن التسلسل ممنوع لإنتهاء يكون ومتي يكون، كل ذلك دعاه إلى أن يقول: لكن التسلسل ممنوع لإنتهاء السلسلة إلى النبي، يروم بهذه القفزة التي كسرت ساقيه أن يمنع هذه السلسلة التي كالله عنقه الله عنقه السلسلة المي عنقه السلسلة المي المناه المناه المناه عنقه المناه المناه المناه المناه عنقه المناه المناه عنقه المناه المن

١ - الآلوسي والتشيع/ص٣٧٧، (تأليف: السيد أمير محمد القزويني).

#### الشبهة الثانية:

أول من قرر مبدأ العصمة عند الشيعة هو ابن بابوية القمّي الشيعي، إذ يقول: إن اعتقادنا في الأئمة ألهم معصومون مطهرون من كل.ذنب، لا يرتكبون صغيرة ولا كبيرة، ولا يعصون الله ما أمرهم، ومن نفى العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم (۱).

# الجواب:

قد مر علينا في بحث منطلقات العصمة المطلقة أن القول بالعصمة إنما انطلق من أدلة رصية قد وردت عن أهل بيت العصمة عَلَمْ النَّيْلِ ، وقد قرروا فيها ثبوت عصمتهم عِلَمْ النَّيْلِ .

وأما الشيخ الصدوق وغيره من العلماء فما هم إلا مقررون ومعلمون للناس ما استقر وتسالم عليه مذهب الإمامية من القول بالعصمة لا أقل ولا أكثر.

١ - غلاة الشيعة/ص٢٨٧.

#### الشبهة الثالثة:

إن قول الشيعة (لَمَّا كانت طبيعة الحياة في الدنيا الهرج والمرج والتعابن والفتن والتغالب والتهر والظلم، وجب نصب إمام معصوم يرفع المظالم فيردع المظالم عن ظلمه، ويوصل الحقوق إلى ذويها، ويرفع الشر عن أهل المدينة) قول مردود.

وذلك بما ذكره ابن تيمية من نقض هذا الدليل، حيث يقول: هل تقولون أنه لم يزل في كل مدينة خلقها الله معصوم يرفع ظلم الناس أم لا؟، فإن قلتم: بالأول، كان هذا مكابرة ظاهرة، فهل في بلاد الكفار من المشركيين وأهلل الكتاب معصوم؟، وهل كان في الشام عند معاوية معصوم؟، وإن قلتم: له نواب في المدائن كلها كان مكابرة للحس، وإن قلتم: في البعض دون البعض، قيل: فما الفرق إذا كان واجبًا على الله والحاجة سواء؟، ولو سلمنا: أفتقولون بعصمتهم أم لا؟، فإن كانوا غير معصومين فأين نفع أهل المدائن بالإمام وهم يعلمون خلف غير معصوم ويطيعونه؟، فإن قيل: ترجع الأمور إلى المعصوم، قلنا: لو كان عاجزًا، قادرًا كأبي بكر وعمر و لم يتمكن من إيصال العدل إلى الكل كان عاجزًا، وما دام ثبت عجزه فكيف يكون معصومًا؟، كيف وهو عندكم خائف لا يمكنه الظهور، وغير قادر على دفع الظلم عن نفسه؟، فكيف يستطيع أن يرفعه عن غيره؟.

يقول الغزالي: إن إمام الشيعة الذي يوجبون له العصمة لا يــستطيع أن يرفــع الاختلافات بين الناس ويزيل الاشكالات، بل الأنبياء لم يمكنــهم ذلــك، فــإن اختلاف الخلق أمر ضروري، فعلي بن أبي طالب عَلَيْنَا مثلاً رئيس الأمة وأميرها لم يستطع أن يرفع الخلافات، بل على العكس من ذلك فقد كان سبب أسـّـس

## الجواب:

أولاً: إن من الغرابة بمكان أن يقول ابن تيمية ومن تبعه بعده بأن وجود المعصوم بالضرورة يوجب تعدده في كل قطر بل في كل بلدة، وإلا إذا لم نقل بذلك لزم نقض الغرض من نصب المعصوم وانتشار الهرج والمرج والمفاسد، وهذا هو الحاصل إذ المعصوم غير موجود في بلاد الكفار، وإذا وجد في بلاد المسلمين فهو غير قادر على تحقيق مهمته، بل إن ولايته هي سبب لفتن لا تنقطع أبداً، فإذا كان الأمر كذلك فلا وجود للمعصوم مطلقاً.

ونحن نقول لهم: ماهي الملازمة بين وجود المعصوم وبين وجوب تعدده في كل قطر؟، إن القول بالملازمة حينئذ تتطلب عدم انحصار الإشكال فقط بالأئمة قطر؟، بل إن ذلك ينسحب حتى على الأنبياء والرسل بَهِ وهذا يتطلب لرفع الهرج والمرج أن يتعدّد مثلاً الرسول لكي يقطع مادة الفساد في كل بلاد؛ لأن الواحد غير كاف لرفع ذلك، وحينئذ نسأل هولاء، أنه على كلامكم هذا -بناء الملازمة التي تريدون من خلالها نفي العصمة - إما أن تقولوا بعدم عصمة الأنبياء الملازمة الذي ذكرتموه وهو أن الهرج والمرج لم يرتفع في كل بلد، أو أنكم تقولوا بالعصمة؟، فأما القول الأول لا يمكن أن يأخذوا به والحال ألهم يعترفون للأنبياء بالعصمة، فيتعين الاختيار على القول الثاني وبه يبطل تعليلهم الفاسد من وجوب تعدّده في كل قطر وبلاد.

١ – غلاة الشيعة/ص٤ ٢٩ – ٢٩٩.

وما كان يعلم بكفاية الواحد المعصوم؟، فإن قال: يعلم، فيقال له: فكيف يا ترى أرسل محمدًا على الله المسلم واحدًا وختم به الأنبياء على أن يرحل بنفسه الزكية على إلى جميع الخلق؟، فهل يا ترى توقف ذلك على أن يرحل بنفسه الزكية على إلى جميع الأقطار المسكونة ليدعوهم إلى اعتناق دينه والعمل على تطبيقه؟، أو هل يا تسرى لم يكتف بنصب النائب وإرسال الداعي عنه مع علمه بعدم عصمة النائب والداعي؟، أو يا هل ترى كان مقصرًا في تبليغ دعوته مع عصمته على المسلمين أجمعين؟.

فإن قال: بكفاية الواحد المعصوم وكفاية من ينصبه عنه من النواب مع علمه بعدم عصمتهم بطل قوله بعدم كفاية الواحد المعصوم، وبطل قوله بعدم كفاية النائب عنه مع علمه بعدم عصمته، وإن قال: بأن الله تعالى ما كان يعلم بكفاية الواحد المعصوم وما كان يعلم بكفاية نائبه غير المعصوم فقد جعل نفسه أعلم من الله، وهو كفر صراح يكفينا مؤنة الرد عليه، ومن ذلك تَفْقَه أن الرجل يسدس في الدين الإسلامي من عقائد الوثنية وعبادة البقر ما تأباه الفطرة السليمة وينبذه التوحيد الخالص. (١)

وبهذين الجوابين تعلم بقية الجواب عن بقية الكلام الذي سطّره ابن تيمية ومن تبعه.

۱ - الآلوسي والتشيع/ص ۳۸ - ۳۸ .

## الشبهة الرابعة:

إن قول الشيعة (كما كان الإمام هو حجة الله على الخلق وهو المعلم والمربي والحاكم من عند ربه، وجب أن يكون عالمًا بجميع الأحكام مفصلًا، ومعصومًا عن جميع المعاصي وعن الخطأ والسهو والنسيان مطلقًا) قول منقوض.

وذلك بما يلي:

 ١ بأنه إن كان لا بد من وجود معلم معصوم -ليكون حجة على الخلائق-فهذا المعلم المعصوم هو محمد ﷺ الذي أرسله الله إلى العالم أجمع، وشريعته باقية إلى يوم القيامة.

فإن قال الشيعة: بأن المعلم المعصوم النبي عَلَيْهِ ميت، قيل لهـم: فمعلمكـم غائب، فإن قالوا: إن معلمنا علم الدعاة وبثهم في كـل الـبلاد وهـو ينتظـر مراجعتهم إن اختلفوا، أو أشكل عليهم أمر، قيل لهم: ومعلمنا أيضًا، قـد علـم الدعاة وبثهم في كل البلاد، وأكمل التعليم كما قال تعـالى: ﴿ آلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ المائدة /٣، وبعد كمال التعليم لا يضر موت المعلـم كما لا يضر غيبته.

٢- إن حجة الله على عباده لم تقم بالأئمة وإنما قامت بالرسل فقط، ولم تترل
 الآية الكريم بلفظ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والأئمة، وإنما قال على: ﴿ لِعَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُسُلِ ﴾ النساء/١٦٥.

ولَمَّا كانت حجة الله لا تقم بالأئمة فمن هنا الهدم هذا الدليل من أساسه، إلا ألهم يسعون من وراء هذا القول إلى أن الإمامة تضاهي النبوة وتشاركها، وعلى ذلك فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول، وهذه خاصية الأنبياء، فمن يجعل الأئمة معصومين بعد الرسل فقد أعطاهم معنى النبوة وإن لم يعطهم لفظها، وهذا

يشير إلى فكرة شنيعة خطرها حسيم على الإسلام، وهي أن النبوة في أشــخاص الأئمة، وهذا خطر داهم يهدم حقيقة دينية كبرى لا سبيل إلى إنكارها وهي ختم النبوة والعصمة، فلا نبي بعد محمد منظيلي ولا معصوم بعده، وذلك بنص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة(١).

## الجواب:

أولاً: تقدّم في جواب الشبهة الثانية ما نقلناه عن الحجة السيد محمد تقيي الحكيم ما ينفع في المقام.

ثانيًا: ونضيف: إن حديث الثقلين ناص على أن المعصوم عَلِينَا من الأثمة هـو الأعلم بعد رسول الله على ولا شك أن العترة هم مجموع المعصومين عَلَيْنِ بعد النبي عَلَيْنِ ، والسبب في قولنا هذا أن النبي على قد قرنهم بالكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وكما أن الكتاب محفوظ عن أن يعرضه الباطل لا من بين يديه ولا من حلفه فكذلك المعصوم من العترة عَلَيْنِ ، وقال عَلَيْنِ : في بعـض ألفاظ حديث الثقلين «أنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض، سألت ربي ذلك لهما، فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم»، ولا شك أن علوم العترة التي صاروا بها الأعلم قد أخذوها من مصادرهم الخاصة (وهي ما ورثوه عن النبي عَلَيْنِ )، وما يحصلوا عليه من التسديد الإلهي وسائر منابع علومهم الدينية)، ولا شك أيضاً أنه يجب الرجوع إلى هؤلاء العترة لأخذ العلم منهم، إذ لو كان في أصحابه أو غيرهم من هو أعلم منهم لأرجع الأمة إليه مسن

١ – غلاة الشيعة /ص٥ ٢ - ٢٩٧، (بتصرف).

بعده ... (١)، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بد أن يكون المعصوم من العترة الطاهرة حجة على الخلائق بعد النبي صلافيين.

ثالثًا: الشيعة لا يقولون بأن الأئمة عَلَيْتِيْ هم الذين يكمل على أيديهم الدين، حتى يقول المستشكل بأن الطرف الآخر - تبعًا للقرآن الكريم - يقول بأن الله قد أكمل الدين بنبيه عَلَيْتِيْ، وذلك لاتفاق الجميع بأن كمال الدين قد تم على يدرسول الله عَلَيْتِيْ، وإنما الشيعة ينفردون بألهم يقولون بأن الرسالة التامة موجودة عند المعصوم من العترة عَلَيْتِيْ، وأنه لا بد للناس أن يرجعوا إلى مَنْ نزل الكتاب في بيوهم، وعرفوا الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد، والمجمل من المبيّن، والعام من المناب وغير ذلك، وهذه الأمور قطعًا لا يمكن لأي أحد أن يدعي أن الصحابة قد حووا علم هذه الأمور، إذ لا شك أن الذي حوى ذلك هو على وأبناؤه المعصومون عَلَيْتَنِيْ .

قال ابن حجر في "صواعقه": تنبيه: سمّى رسول الله صَلِيْقِلِيَهُ القرآن وعترتــه - وهي بالمثناة الفوقية: الأهل والنسل والرهط الأدلون- الثقلــين؛ لأن الثقل كـــل نفيس خطير مصون، وهذان

كذلك إذ كل منهما معدن العلوم الدينية، والأسرار والحكم العلية، والأحكام الشرعية (٢).

رابعًا: إن غيبة الإمام المعصوم بَاليَنظِ لا تعني عدم حضوره، فهو حاضر في كبد الحدث البشري متصد للأمور، وفاعل ناشط، قائم بالأمر غير قاعد عنه ولا متقاعس، حيى لا هالك، حاضر لا متباعد، ذاهب سالك في الأودية النائية

<sup>1 –</sup> نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار، ج 7/ ص 70 – (تلخيص: السيد على الميلاني). 7 – الأصول العامة للفقه المقارن، نقلاً عن الصواعق المحرقة 7 – الأصول العامة للفقه المقارن، نقلاً عن الصواعق المحرقة 7 – الأصول العامة للفقه المقارن، نقلاً عن الصواعق المحرقة 7 – الأصواعق المحرقة 7 – المحرقة 7 – الأصواعق المحرقة 7 – الأصواعق المحرقة 7 – المحروقة 7 – المحروقة

مهما تطاول هذا الاستتار الخفي(١).

ونحن نعتقد أن الإمام عُلِينَظِ يمارس دوره الخفي في حفظ الشريعة وتدبير النظام الموكل له من الله تعالى، كما هو الحال بالنسبة للخضر حيث بينت سورة الكهف قيامه -ضمن برنامج إلهي- بجملة من الأعمال الهامة في المجتمعات البشرية بنحو خفي حدًا، وتلك الأدوار بالغة التأثير في تدبير البشر، وتشير السورة أنه ضمن منظومة من رجال الغيب -أي رجال الخفاء والتستر- ﴿ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ منظومة من رجال الغيب -أي رجال الخفاء والتستر- ﴿ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ الكهف/٥٠، وهو حي باق إلى الآن في صحبة وتابعة المهدي عَاليَظٍ (٢).

خامسًا: إن ما ادعاه من أن حجة الله قامت بالرسل لا بالأثمة واستدل بآية خامسًا: إن ما ادعاه من أن حجة الله قامت بالرسل لا بالأثمة واستدل بآية تتحدّث عن بيان وجوب بعثة الرسل لهداية الناس، ولبيان ما نُزِّل إليهم من الباري عَنَيَجَكُ، وليقيموا الميزان بالقسط، ويدعوهم إلى عبادة الباري ويجتنبوا عبادة الطاغوت، وهذا الوجوب في بعث الرسل إنما هو حتى لا يكون للناس حجة على الله تعالى ويقول ويقول واز ﴿ لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْمَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَخَزَع ﴾، ولا تتحدّث الآية عن كون الرسل حججًا لله تعالى، فإن هذا قد تكفلته أدلة أخرى، وكون الرسل حججًا لله تعالى، فإن هذا قد تكفلته أدلة أخرى، وكون الرسل حججًا لله يكون هناك حجج أخرى غيرهم، بل كما هو الحال بالنسبة لأئمتنا بَالِيَيْلِ الذين نصبّهم حجة الله الأعظم رسول الله عليها.

والخلاصة أن الآية تقول: أنه لا حجة للناس على الله، ولا تقــول أن الرســل حجج الله على الناس حتى يستفاد الحصر منها (بأن حجج الله فقط وفقط الرسل،

١- أسس النظام السياسي عند الإمامية/ص٥٤٠، (للشيخ محمد سند).

٢- نفس المصدر المتقدم/ص٢٥٢.

ولا يمكن أن يكون غيرهم حججًا لله تعالى)، وعليه فالآية أجنبية تمامًا ولا يمكن الاستدلال بها، وأما بقية كلامه فهو هواء في شبكة، وليس فيه من العلم شيء.

#### الشبهة الخامسة:

إن الذين قالوا بعصمة الأئمة قد تناقضوا فيما بينهم، وتصاربت أقوالهم، وخالفوا ما روي عن الأئمة أنفسهم، حيث صح أن الأئمة كانوا يتضرعون إلى الله ويطلبون منه أن يغفر ذنوهم، فها هو علي بن أبي طالب عَالِيَنْ يقول لأصحابه: «لا تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل، فإني لسست آمن أن أخطأ».

ويقول الحسين: لو جُزَّ أنفي لكان أحب إليَّ مما فعله أخي، وكان الحسين يبدي الكراهية من صلح أخيه الحسن مع معاوية، وإذا أخطأ أحد المعصومين ثبت خطأ أحدهما بالضرورة لامتناع اجتماع المتناقضين (١).

### الجواب:

أولاً: قد مرّ علينا في روايات القسم الثاني الحديث عـن اسـتغفار وتـضرع المعصومين ﷺ بما لا مزيد عليه، فراجع.

ثانيًا: بيّنا في ما سبق بأن عصمة النبي والإمام عَلَيْنَا عسن السهو والخطأ والنسيان والذنب من الأمور المتسالم عليها، والتي قام الدليل القطعي على هذه العصمة، وحينئذ فإن ما ورد من قوله: «لست بفوق أن أخطئ» يجب أن يؤول أو يرد علمه إلى أهله، كل ذلك إن ثبتت صحة سنده، فحسب الظاهر أنه يمكن تأويله بأن يقال: بأن الإمام عَلَيْ إذا غضضنا النظر عن التسديد الإلهي ووضعنا إرادة الله تعالى التي طهرته على جانب فإنه عَلَيْنِيْ ليس بفوق أن يخطئ، إلا انه لو

١- غلاة الشيعة/ص٣٠٥-٥٠٥.

نظرنا إلى كلامه الأحير حيث قال: «إلا أن يكفي الله» فإن وزانه وزان قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ - وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَءَا بُرْهَن رَبِّهِ - ﴾، فكلمة لولا دالة على عدم تحقق ما سبق من همّه عِللَيْظِ بقتل تلك المرأة أو ضربها، فإن العصمة والتسديد الإلهيين حاضران، ولا يمكن أن يغيبا مطلقًا، وكذلك قول الإمام عِليَّنِيْظِ فإنه إن نظرنا إلى مجرد الطبيعة البشرية فإنه ليس بآمن على نفسه من الخطأ، ولكن أتسى يحصل ذلك وقد كفاه الله تعالى مهمته وعَصَمَهُ وسدده، وهناك توجيهات أخرى تُذْكُر في شرح كلامه عِلليَّظِ، فلتراجع.

ثالثًا: وأما قضية اعتراض الإمام الحسين على أخيــــه الحـــسن ﷺ فقـــد ذكـــرت نصوص

متعددة في هذا الجانب، مثل قول الحسين عَاليَّيْلِا:

- «نشدتك الله أن تُصدّق أُحُدوثة معاوية وتُكذّب أحدوثة علي غَالِيَيْلِيّ».
- «أنشدك الله أن تكون أول من عاب أباك وطعن عليه ورغب عن أمره».
- «أعيذك بالله أن تكذب عليا في قبره، وتصدق معاوية»، وقال بعده الحسن عَلِياً في قبره، وتصدق معاوية»، وقال بعده الحسن أن عُلِينًا إلى غيره، والله لقد هممت أن أقذفك في بيت فأطينه عليك حتى أقضى أمري».
- «والله لو اجتمع الخلق طُرًّا على أن لا يكون الذي كان إذًا ما استطاعوا، ولقد كنت كارهًا لهذا الأمر، ولكني لم أُحبُّ أن أغضبَكَ إذ كنت أخي وشقيقي».
- «لقد كنت كارهًا لما كان طيّب النفس على سبيل أبي، حتى عزم عليّ أخـــي فأطعته وكأنما يُجذُّ أنفى بالمواسى».
- «لكنتُ طيّب النفس بالموت دونه!، ولكن أخي عزم عليّ وناشدني فأطعتـه، وكأنما يُحزّ أنفى بالمواسى ويُشَرَّحُ قلبى بالمدى!!».
  - «لو حُزَّ أنفي بمُوسى لكان أحبُّ إليَّ مما فعله أخي».

وهكذا تلك الروايات التي تتحدث عن مهاجرة الإمام الحسن لأخيه الحسين عَلَيْنَا الله مثل ما رواه أبو هريرة قال: «بلغني أنه كان بين الحسنين عَلَيْنَا الله الحسن فقلت له: إن أخاك أكبر سنًا، فاقصده وزُره، فقال: إني سمعت جدي عَلَيْنِا يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال والسابق إلى المصالحة سابق إلى دخول الجنة، فأكره أن أسبقه إلى الجنة، قال: فذهبت إلى الحسن وأخبرته كلام أخيه الحسين، فقال: صدق أخي، وقام وقصد أخاه وكلمه واعتذرا وأصطلحا»(۱).

فهذه النصوص التي نقلناها من موسوعة كلمات الإمام الحسين بالتين كلها مروية من مصادر عامية مثل تاريخ الطبري وأنساب الأشراف وتاريخ ابسن عساكر، أو رويت من مصادرنا ولكنها روايات مرسلة، وعليه فلا يمكن أن نقبل هذه الروايات التي تصور وجود الخلاف بين الإمامين بالتيني، ولا سيما مع معرفة الإمام الحسين بالذي قاله الرسول عليني في حق أخيه الحسسن وفي حقه بالمسين بالتيني أن لا يعرف أن قاما وإن قعدا»، فهل يُتصور في حق الحسين بالتيني أن لا يعرف أن تصرف الإمام الحسن بالتيني هو الحق الذي يجب التسليم له؟!!، على أنه مر في ثنايا الكتاب أن الأئمة بالتيني مترهون عن الرحس الذي هو الشك، ولا ريب أن ما تطرحه هذه الروايات إنما هو شك في مصداقية فعل الإمام الحسن بالتيني وهذا ما تنفيه الروايات الشريفة، ولماذا نقبل هذه الروايات التي تصور أهل البيت بالتيني وكأن لسان حالهم أهم شحنة من الخلافات وعدم التوحد في وجهات النظر؟!!، إنَّ هذا الامر غير صحيح لمنافاته للعصمة عن الإحتلاف في الفكر والسلوك والتوجّه، إذ لو توفرت الظروف للإمام الحسين

١- راجع موسوعة كلمات الإمام الحسين بَاليَنظ /ص٢٥-٢٥٠.

غَلِلْنَيْنِ كَالَّتِي تُوفَرَت لأَحْيَه الإمام الحُسن غَلِلْنَيْنِ لمَا حَادَ عَمَّا فَعَلَهُ أَخُوهُ مَن الصلح مع معاوية.

سبحان ربك رب العزة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

قرية المالكية – البحرين ١٢/ربيع الأول/١٤٧هـــ

|     |  | To the second |
|-----|--|---------------|
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |
| 141 |  |               |
|     |  |               |
|     |  |               |

# فلأرس

| ٣  | المقدّمة                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------|
| ٥  | الباب الأوّل                                                   |
| ٧  | تمهيد                                                          |
| ١١ | الفصل الأوّل                                                   |
| ١٣ | ١ – تعريف العصمة                                               |
| ۱۳ | أولا: تعريف العصمة لغويًا                                      |
| ١٤ | ثانيًا: تعريف العصمة اصطلاحًا                                  |
| ۲۲ | ٧ – الأدلة العقلية على العصمة                                  |
| 77 | الدليل الأول                                                   |
| 7  | الدليل الثاني                                                  |
| ۲٦ | الدليل الثالث                                                  |
| ٣١ | الفصل الثاني                                                   |
| ٣٣ | ١ – كلمات العلماء في العصمة المطلقة                            |
| ٣٣ | أُولاً: آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين وَلَيْتُكُلُ |
| ٣٧ | ثانيًا: السيد مجتبى الموسوي اللاري                             |
| ٤. | ثَالثًا: العلامة الشيخ محمد باقر المحلسي فَلَتَتَكُلُ          |
| ٤١ | رابعًا: شيخ الطائفة الطوسي قَلَيْتُكُ                          |
| ٤٢ | خامسًا: العلامة الحلمي فَلْيَتَكُلُ:                           |

| ٤٢   | سادسًا: الفاضل المقداد قَرْبَيْنُ          |
|------|--------------------------------------------|
| ٤٢   | سابعًا: الشيخ بهاء الدين فَلَيْتُكُ        |
| ٤٣   | ثامنًا: الشيخ الحر العاملي قُلَيْنَكُ      |
| ٤٣   | تاسعًا: الشيخ محمد رضا المظفر قَائَتِينٌ   |
| ٤٤   | ٢ – إشكال وردود حول التسالم                |
| ٤٤   | إشكال الشيخ المحسني                        |
| ٤٥   | إشكال الشيخ محمد تقي التستري               |
| ٤٩   | ٣– المنطلقات الروائية للقول بالعصمة        |
| ٥٣   | ٤ – عصمة أهل البيت في المأثور وآية التطهير |
| ०१   | الباب الثانيا                              |
| 71   | تمهيد                                      |
| ٦٣   | الفصل الأوّل                               |
| 70   | ١ – الروايات الدالة على السهو والنسيان     |
| 70   | الطائفة الأولى                             |
| ٧٧   | الطائفة الثانية                            |
| ٩ ٤  | الطائفة الثالثة                            |
| 97   | الطائفة الرابعة                            |
| ٩٨   | الطائفة الخامسة                            |
| ١    | الطائفة السادسة                            |
| ۲۰۲  | الطائفة السابعة                            |
| ۰. ۱ | الطائفة الثامنة                            |
| ١٠٦  | الطائفة التاسعة                            |

| ۱۰۸            | الطائفة العاشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١.            | الطائفة الحادية عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111            | الطائفة الثانية عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۱۳            | الطائفة الثالثة عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110            | الطائفة الرابعة عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۱۱            | الطائفة الخامسة عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۱۸            | ٢ – الدفاع عن آية الله العظمى السيد الخوئي فَكَتَكُلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | أُولاً: نعرض كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۱۸            | الاستفتاءات الموجه لسماحته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 119            | ثانيًا: مناقشة العبارة وإبداء الرأي فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٢.            | ثالثًا: كلمات السيد الخوئي فَلَيْتَكُلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177            | رابعًا: توجيةٌ ودفعُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۲۳            | الفصل الثانيالفصل الثاني المستمالين الشاني الشاني المستمال الثاني المستمالة المس |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 170            | تمهيد: هل أن علم المعصوم فعلي أم إرادي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 170            | تمهيد: هل أن علم المعصوم فعلي أم إرادي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۲۸            | الروايات الدالة على حصول الجهل للمعصوم ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 Y A<br>1 Y A | الروايات الدالة على حصول الجهل للمعصوم عَالِيَيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| )              | الروايات الدالة على حصول الجهل للمعصوم عِلَّالِيَثَلَّمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| )              | الروايات الدالة على حصول الجهل للمعصوم عَالِيَيْلِاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| )              | الروايات الدالة على حصول الجهل للمعصوم عِلَلْيَكُلِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 124   | الرواية الثامنة                  |
|-------|----------------------------------|
| 101   | الرواية التاسعة                  |
| 104   | الرواية العاشرة                  |
| 107   | الرواية الحادية عشر              |
| 101   | الرواية الثانية عشر              |
| ١٦٠   | الرواية الثالثة عشر والرابعة عشر |
| ۱٦٣   | الرواية الخامسة عشر              |
| ١٦٦   | الرواية السادسة عشر              |
| 771   | الرواية السابعة عشر              |
| ١٧.   | الرواية الثامنة عشر              |
| ١٧٢   | الرواية التاسعة عشر              |
| ١٧٧   | الرواية العشرون                  |
| ۱۸٤   | الرواية الحادية والعشرون         |
| ۲۸۱   | الرواية الثانية والعشرون         |
| ١٩.   | الرواية الثالثة والعشرون         |
| 197   | الرواية الرابعة والعشرون         |
| 198   | الرواية الخامسة والعشرون         |
| 198   | الرواية السادسة والعشرون         |
| 197   | الرواية السابعة والعشرون         |
| ۲ • ۱ | الرواية الثامنة والعشرون         |
| ۲۰۳   | الرواية التاسعة والعشرون         |
| 7.0   | الرواية الثلاثون                 |

| ۲ • ۹ | الحاتمة                  |
|-------|--------------------------|
| 711   | شبهات حول العصمة المطلقة |
| 711   | الشبهة الأولى            |
| 710   | الشبهة الثانية           |
| ۲۱۲   | الشبهة الثالثة           |
| 719   | الشبهة الرابعة           |
| 772   | الشبهة الخامسة           |
| 779   | فهر س                    |

دار العطمة / كتب - قرطاسية - ترجمة - طباعة - خدمات أخرى

مملكة البحرين - السنابس

••٩٧٣/١٧٥٥٣١٥٦-••٩٧٣/ ٣٩٢١٤٢١٩ - daralesmah@hotmail.com